



























سُورَةُ البَقَرَةِ الحيزة الأقال أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 🞡 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونِ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْ تَرُواْ بِهِ ٥ ثَمَنَا قَلِيكًّ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَ أَمْر تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ بَلِّي مَن كَسَبَ سَيَّعَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ عَظِيَّاتُهُ وَفَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَنَيِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانَا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُ مْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُ مِ مُّعْرِضُونَ ٨







سُورَةُ البَقَرَةِ الحيزة الأقال وَٱتَّبَعُواْمَا تَتَلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيْطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَنرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَامَا يُفَرِّقُونَ بِهِ - بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهُ ٥ وَمَاهُم بِضَ آرِينَ بِهِ ٥ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُ مُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَلِمُواْلَمَن ٱشْتَرَكِهُ مَا لَهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَيِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعَلَمُونَ ۞ وَلَوْأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَاْ لَمَثُوبَةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيثُ لَّوْكَ انْواْ يَعْلَمُونَ ١ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظْرِنَا وَٱسۡمَعُوَّا وَلِلۡكَفِرِينَ عَذَابُ ٱلۡلِـمُونَ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن رَّبِكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ وَأَلْلَهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ



















سُورَةُ البَقَرَةِ الجُئْزُةُ التَّانِي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّبِعُواْمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أُوَلُو كَانَ ءَابَآؤُهُ مُلَايَعْ قِلُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ١ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْكَمَثَل ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَايَسْمَعُ إِلَّادُعَاءَ وَنِدَآءً صُمُّ بُكُرُعُمْيُ فَهُمْلَا يَعْقِلُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِنكُنتُمْ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٠٠٠ إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ عِلِغَيْر ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّعَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَوَلَايُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ أَوْلَتِهِكُ ٱلْآدِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةَ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞



سُورَةُ البَقَرَةِ الجُئْزُةُ التَّانِي فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَاكُنِّبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ أَيَّامًا مَعَدُودَ اتِّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أَخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينً فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْخَيْرُ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ١ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَفَلْيَصْمُهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِّنَ أَيَّامٍ أُخَرُّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٠ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيكٍ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانً فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ٥













سُورَةُ البَقَرَةِ الحُكُزْءُ الشَّاني فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحُ لَّهُمْ خَيْرٌ وإن تُخَالِطُوهُ مْ فَإِخْوَ نُكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُحَكِيمُ ١ وَلَا تَنَكِّحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّل يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَا ۗ مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمٌّ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ حَيْثُرُمِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُّ أُوْلَيَهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوۤاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهُ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ وَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَيَسْ عَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَأَذَى فَأَعْتَ زِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ١ نِسَ آؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُواْ حَرَثُكُمْ أَنَّى شِئْتُمُّ وَقَدِّمُواْ لِإِنْفُسِكُمْ وَاتَّقُولْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓ الْأَنَّكُم مُّلَقُوفٌ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةَ لِّا يَمَنِكُو أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

سُورَةُ البَقَرَةِ الجُئْزُءُ التَّالِي لَّا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغِوفِي أَيْمَنِكُمُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمْ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَّا بِهِمْ تَرَبُّصُ ٲۧۯؚبَعَةِ أَشْهُرِّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُرُ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ تَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ ٱلطَّلَقُ مَرَّقَالِّ ۚ فَإِمۡسَاكُ اِمَعۡرُوفٍ أَوۡسَرِيحُ بِإِحۡسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّاءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيًّا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ أُلَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهُ عِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعَتَدُوهَا فَوَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا عَيْرَةً وَفِإن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَ آإِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١



سُورَةُ البَقَرَةِ الجُئْزُةُ التَّانِي وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَلَجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُّهُ رِوَعَشْرَاً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيَ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُ وِفِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِمِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡأَكۡمَ سَتَذۡكُرُ فِيٓ أَنۡفُسِٰكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَتَّكُمْ سَتَذۡكُرُ وِنَهُرَّ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُر بَيسِرًا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعَرُوفًا وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبِلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيَ أَنْفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْرَتَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفُرضُو (لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَمَتَعَالِاً لْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيضف مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ٱۊؘيعَـفُواْٱلَّذِي بِيَدِهِۦعُقْدَةُٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعَفُواْأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَٰ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١



سُورَةُ البَقَرَةِ الجُئْزُةُ التَّانِي أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِمِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَايِّلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَنِيلُوَّا قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَكِ رِنَا وَأَبْنَا بِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْلُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ٥ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَنَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْرُ أَحَقُّ بِٱلْمُلَكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىلُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ وبَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مِن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ عَأَن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَٰكِينَةٌ مِّن رَّبَّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَآمِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١





سُورَةُ البَقَرَةِ الجيزة التَّاكُ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُغْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُّمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ السَّالُّورِ السَّاللّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْأُولِيٓ اَوُّهُ مُ ٱلطَّلْخُوتُ يُخْرِجُونَهُ مِمِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَتِّ أُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلتَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِى حَاجَّ إِبْرَهِ عَمْ فِي رَبِّهِ عَ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِكُمُ رَبِّيٓ ٱلَّذِي يُحْيِ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِ عَوَالْمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عِمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبُ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوْكَٱلَّذِي مَرَّعَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحِيء هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِرِثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ مَوْمِ لَوْمِ لَا كَالَ بَل لَيِثْتَ مِانَعَةَ عَامِرِفَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَرْيَتَسَنَّةً وَأَنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةَ لِلنَّاسُّ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِكَيْفَ نُنشِنُهَاثُمَّ نَكُسُوهَالَحْمَأَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ٥









سُورَةُ البَقَرَةِ الحية أوالتَّاكِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاْ إِذَاتَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىۤ أَجَلِ مُّسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُ بَيْنَكُمْ كَاتِكُ بِٱلْعَدُلَّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَكَمَاعَلَكَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُ وَلَيْمَلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وبِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْعَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكِبِيرًا إِلَىٓ أَجَلِهُ عِنْ الْكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٓ أَلَّا تَرْتَا بُوٓا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكْتُبُوهِا ۗ وَأَشْهِدُ وَا إِذَا تَبَايَعْتُ مِّ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيذٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقِ مِكُمٌّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١







سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ الجيزة التَّالِيُّ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ الصَّابِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَلَا إِلَاهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَابِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ١ ٱلدِّينَ عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَمُّ وَمَا أَخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمٌّ وَمَن يَكُفُّرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّنَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَدَوَّا وَإِن تَوَلَّوْ افْإِنَّ مَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَغُّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ أَوْلَكَمِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِاللَّهُ نَيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِقِن نَّصِرِيت ١









سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ الجُوزْءُ الشَّالِثُ رَبَّنَآءَامَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَيْرُالْمَكِرِينَ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَنِي إِنِّي مُتَوَقِيِّكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُ مُعَذَابَا شَدِيدَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِّيهِ مَ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّحْرِٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلَ ادَّمَّ خَلَقَهُ ومِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ ا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْلْ انَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِ لَ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ ١

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ الجيزة التَّالِيُّ إِنَّ هَنَدَالَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَيهِ إِلَّالْلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ قُلْ يَكَأَهْ لَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعَبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابَا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَرْتُحَاَّجُُونَ فِيٓ إِبْرَهِيمَر وَمَآ أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَياةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنَ بَعَدِهِ عَأَفَلَا تَعَقِلُونَ ٥ هَاَّأَنتُمْ هَا وُلآء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمُ فَالِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَالَيْسَلَكُم بِهِ عِلْمُرُّوَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ١ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيَّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَاآبِفَةُ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْحُرُونَ ﴿ يَآأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٥









سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ الجيزة الرّابعُ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْهُ دِيَ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ٥ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ عَوَلَاتَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسُلِمُونَ ١٠٠ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعَا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ٤ إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلتَّارِفَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَأَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَعَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكَرِ وَأُوْلَآبِكَ هُمُٱلْمُفْلِحُونَ ٥ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَيَإِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَرَتَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُونٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُ هُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ١



سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ الجيزة الرّابعُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيَّا وَأُوْلَامِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَل رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۗ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْمَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَ آءُ مِنْ أَفْوَهِ هِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْبَيَّنَّا لَكُوا ٱلْآيَتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١ هَنَأَنتُ مَأُولَاءَ تُحِبُّونَهُ مَ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَب كُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلُواْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْمُوتُواْ بِغَيْظِكُم اللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ إِن تَمْسَمْ كُرْحَسَنَةُ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُر سَيِّعَةُ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيُّطُ ١ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١





سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ أَهُمَّ أَمْر حَسِبْتُمْأَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠ وَلَقَدُكُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١٠ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ أَفَايْن مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ ۞ وَمَاكَاتَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَبَا مُّؤَجَّلًّ وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ عِنْهَأَ وَسَنَجْزِي ٱلشَّاكِرِينَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرُ فَمَاوَهَنُو إِلْمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَافُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ١٥ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقَدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١٠٠٠ فَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ الحيريج الرَّابِعُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَالِبُواْ خَسِرِينَ ۗ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَكُ مُو وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَاۤ أَشۡرَكُواْ باللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عُسُلُطَانًا وَمَأْوَلِهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِثْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مِبِإِذْنِهُ وَحَقَّرَ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَآ أَرَاكُم مَّا يُحِبُّونَ مِنكُم مَن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمُّ وَلَقَدْعَفَاعَنكُمُّ وَٱللَّهُ ذُوفَضْ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ \*إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَانُونِ عَلَى أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَبِكُمْ فَأَثَابَكُمْ عَمَّا بِغَيِّرِ لِّكَيْلاً تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ الحيريج الرابغ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِأَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِّنكُمُ وَطَآبِفَةُ قَدَ أَهَمَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَللَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ وِلِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِ هِمِ مَا لَا يُبْدُونَ لَكُّ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَىٰ ءُ مَّا قُتِلْنَا هَا هُنَّا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمُ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمٍّ وَلِيَبْتِلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ فَ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْ أَمِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُ مُ ٱلشَّيْطِنُ بِبَغْضِ مَاكَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْوُرُ حَلِيمٌ ٥٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذٰينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْغُزَّى لَوْكَانُواْعِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِ هِمٌّ وَٱللَّهُ يُحْي م وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرُ ٥ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْمُتُّ مُلَمَغُفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرُمِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ الحيريج الرّابعُ وَلَين مُّتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ۞ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْكُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ الْمَالِكَ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْلُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْعَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ فَ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمِّ وَإِن يَخَذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِةً ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَاكَانَ لِنَبِيَّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا لَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفَمَنِ أَتَبَعَ رِضُونَ اللَّهِ كَمَنْ بَاء بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولِهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١ هُمْ دَرَجَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِ مْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِ مْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ عَ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَالِّمُ هُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبَلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُّصِيبَةُ قَدْ أَصَبِتُ مِتْنَائِهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَا خَاً قُلْ هُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُم اللهِ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ١٠٠٠ قُلْ هُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُم اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ



سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ الحيريج الرّابعُ فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَّءُ وَٱتَّبَعُواْ رِضُوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضُلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمْ ٱلشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُ مِثَّوُ مِنِينَ ۞ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفَرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيَّأَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُ مُحَظَّافِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيَّاً وَلَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنْمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإِنَّفُسِهِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوۤا إِثْمَّا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ مَّاكَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَاكِنَ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَّةُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمُ ١٠ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ عَهُوَخَيْرًا لَّهُمَّ بَلْهُوسَ رُكِّلَهُم مُ سَيْطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرُ ٥





سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَاۤ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّنكُمْ مِّن ذَكَرِأُوۤأُنۡيَّ بَعۡضُكُم مِّنْ بَعۡضِ ۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْمِن دِيَرهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّ اتِهِمْ وَلَأَذُخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابَامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسۡنُ ٱلثَّوَابِ ۞ لَا يَغُرَّبَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ١ مَتَكُ قَلِيلُ ثُمَّمَأُونِهُ مَجَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ١ لَاكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُ مْلَهُ مْجَنَّاتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا نُزُلَا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْثُ لِلْأَبْرَارِ ۞ وَإِنَّ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِللَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا أُوْلَتَهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ أَلَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْ لِحُونَ ٥



سُورَةُ النِّسَاءِ الجيرة الرّابعُ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكَمَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْلَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ٥ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْعَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلَاسَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَكَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِيَ أَوْلَادِكُر الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَامَا تَرَكِّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَلِحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَكُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَكُ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلتُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةُ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنٌ ءَابَ آؤُكُمْ وَأَبْنَ آؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١





سُورَةُ النّسَاءِ الحيريج الرّابعُ وَإِنْ أَرَدِتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُ وَأُمِنْهُ شَيًّا أَتَأْخُذُ وِنَهُ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُ وِنَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُ كُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقًا عَلِيظًا ١ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَا بَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ وَكَانَ فَحِشَةً وَمَقْتَا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِوَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآ بِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمُرْتَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْ كُمْ وَحَلَى إِلْ أَبْنَا بِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ ا أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدْسَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا تَحِيمًا ١٠٠٠



سُورَةُ النِّسَاءِ الحية أن الحامش وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِأَنتَمِيلُواْمَيْلُاعَظِيمًا ۞ يُرِيدُٱللَّهُأَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ صَعِيفًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُوٓ المُوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّن كُمْ وَلَا تَقْتُ الْوَا أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى أُلَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلَاكَ يِمَّا ١ وَلَا تَتَمَنَّوْاْمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَبَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهِ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ١٠



سُورَةُ النِّسَاءِ الحيرة ألحامس وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ رِيَّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَنُ لَهُ وقَرينَا فَسَآءَ قَرِينَا ١ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْ لِمُر مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَاجِئْنَامِن كُلَّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـُؤُلَآءِ شَهِـيدًا ۞ يَوْمَبِـذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوِّي بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعَامُواْمَاتَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيّ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَكَمْ تُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُ وَاْمَاءَ الْ فَتَيَكَمُواْصَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ ٥

سُورَةُ النِّسَاءِ الجيزة الحامس وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَأَنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَّا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَامَعَكُم مِّن قَبَلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَاۤ أَوۡنَلۡعَنَهُمۡكُمَالَعَنَّاۤ أَصْحَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَأُمۡرُ ٱللَّهِ مَفْحُولًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَوَيغْفِرُمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِثْمًا عَظِيمًا ١ ٱلْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَنْظُرُكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَى بِهِ مَ إِثْمَامُّبِينًا ٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْنَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبَتِ وَٱلطَّلْغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُّلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ١



سُورَةُ النِّسَاءِ الجيزة الحامس أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزِلَ مِن قَبُلِكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَىٱلطَّغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوٓ اللَّهِ يَكُفُرُوا بِهِ عَوَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلُّهُمْ صَلَلَابَعِيدَا ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْتَعَا لَوَاْ إِلَى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١٠ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُ مِمُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مِّ ثُمَّرَجَآءُوكَ يَحْلِفُونِ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إلَّا إِحْسَنَا وَتُوْفِيقًا ﴿ أُوْلَىٰ إِنَّ الَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَغْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُللَّهُمْ فِي أَنفُسِ هِـمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۞ وَمَآ أَرْسَــلْنَامِر. \_ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْأَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَلَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيَ أَنفُسِهِ مُحَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا 🔞

سُورَةُ النِّسَاءِ الحيرة ألحامس وَلَوْأَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُكُوٓ الْفُسَكُمْ أَوِٱخْرُجُواْمِن دِيرِكُرِمَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بهِ عَلَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَإِذَا لَّلْآتَ يْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَنَ إِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّ نَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَنَبِكَ رَفِيقًا ۞ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذَرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوَانفِرُواْ جَمِيعًا ۞ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُمُ مُّصِيبَةُ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلِيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَهِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ومَوَدَّةٌ يُلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ \* فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠



سُورَةُ النِّسَاءِ الحثيثة الحيامسر مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٥ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ ا بَيَّتَ طَآبِفَةُ مِّنْهُمْ غَيْرًا لَّذِى تَقُولْ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٨ أَفَلَايَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْفِيهِ ٱخْتِلَفَا كَثِيرًا ۞ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ ا أَوِٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِى ٱلْأَمۡرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَاتَّبَعْتُهُ أَلشَّيْظِنَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا ثُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ ا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنَكِيلًا ۞ مَّن يَشْفَعُ شَفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةَ سَيِّئَةَ يَكُن لَّهُ وَكِفْلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّ قِيتَا ٥٥ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّولْ بِأَحْسَنَمِنْهَا أَوْرُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١



سُورَةُ النِّسَاءِ الحية أن الحامش وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّأَ وَمَن قَتَلَ المُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٓ أَهۡلِهِ ۗ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُقِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيَّتَقُ فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ٥ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وَجَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَاضَرَبْتُ مْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَيْرَةُ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ١



سُورَةُ النِّسَاءِ الحيرة ألحامس وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْتَقُمْ طَآبِفَ تُ مِّنْهُ مِمَّعَكَ وَلْيَأْخُذُ قَاْ أَسْلِحَتَهُمَّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمٌّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن كَانَ بِكُرْ أَذَى مِّن مَّطَرِأُو كُنتُم مَّرْضَيّ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْحِذُرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِينَ عَذَابًا مُّهِينَا ١ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَامَّوْقُوتًا ٥ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِرِ إِن تَكُونُواْتَأَلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأَلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۗ وَتَرْجُونِ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا يَرْجُونَ ۗ وَكَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ بِٱلْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَاتَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ١

سُورَةُ النِّسَاءِ الحية أن الحامس وَٱسۡتَغۡفِرٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورَارِّحِيمَا ۞ وَلَا تُجُدِلْ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَاتَ خَوَّانًا أَثِيمًا ٥ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ٥ هَنَأَنتُمْ هَنَوْلَآ وَ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٥ وَمَن يَعْمَلْ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وثُمَّ يَسْتَغْفِراً لللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٥ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهُ ع وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيَّ عَافَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ١ وَلُوۡلَا فَضَٰلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ولَهَمَّت طَّابِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّ وِنَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١



سُورَةُ النِّسَاءِ الحية أن الحامس وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً وَعْدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللّهِ قِيلَا ﴿ لَّيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلا أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَبِهِ عَ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِلَحَاتِ مِن ذَكَراً وَأَنْتَىٰ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١ هُوَمَنَ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِللَّهِ وَهُوَمُحْسِنُ وَأَتَبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ١ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَأَّءَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُم فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَاكُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْمَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَقْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١٠٠٠

سُورَةُ النِّسَاءِ الحية أن ألحامس وَإِن ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُ مَا صُلْحَاً وَٱلصُّلُحُ خَيْرُ الصَّالَحُ خَيْرُ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْأَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَآءِ وَلَوْحَرَضَةُ مَ فَلَا تَمِيلُواْكُلَ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغِن أَللَّهُ كُلَّمِين سَعَتِهِ عَ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَمِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكَفُّرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ إن يَشَا أَيْذُهِ بَكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينَ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَّنَكَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١



سُورَةُ النِّسَاءِ الحيرة ألحامس ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ ٱلْمَرْنَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْكُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَوُّلَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَنَّوُلِآ ۚ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن جَجَدَ لَهُ وسَبِيلًا ١ عَنَا يُتَا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡكَغِرِينَ أَوۡلِيٓآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَّا مُّبِينًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَلَهُ مُنْصِيرًا ٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِللَّهِ فَأُوْلَنَبِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًاعَظِيمًا ١٠٥ مَّايَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ أَلَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١



فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيتَ فَهُمْ وَكُفْرِهِم بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْلِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَاغُلْفٌ بَلْطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلَا ٥ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ١٠٥ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَّهُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِمْنِ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ٥ بَل رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَمَوْتِهُ - وَيَوْمَ الْقِيَكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَا ۞ فَبِظُلْمِرِمِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ كَثِيرًا ١ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّهَ لَكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَنِّ كَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١



سُورَةُ النِّسَاءِ الجيزة السّادسُ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَ قُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَ مَرَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَهُ وَرُوحٌ مِّنَةً فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهُ وَحِدُّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلَا ۞ لَن يَسْتَنَكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدَا لِتَلَهِ وَلَا ٱلْمَلَنْ إِكُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ - وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أَجُورَهُمْ مَ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَملِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ الستنكَفُواْ وَاسْتَكَبُرُواْ فَيُعَٰذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ أُللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ا قَدْجَاءَكُم بُرْهَانُ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِينًا ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَفَسَيُدْ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطَا مُّسْتَقِيمًا ١٠٠٠



سُورَةُ المَائِدَةِ الجيزة السّادسُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحَمُ الْخِنزيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ع إِلَّا وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْتُمْ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصْبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَٰكِمْ ذَالِكُمْ فِسْقَّ ٱلْيَوْمَ يَبِسَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُرْدِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَن أَضْطُرَّ في مَخْمَصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَ فُورٌ رَّحِيثُر ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُّ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَاعَلَّمْتُ مِقِنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُو ٱللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُو وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبَلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخْدَانً وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

سُورَةُ المَائِدَةِ الجيزة السّادسُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرْءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَ رُوَّا وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَّ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّن صَالَحُم مِّنَ ٱلْفَآيِطِ أَوْلَكَمَ تُمُو ٱلنِسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَكَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّ رَكُرْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَأَكُمُ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَاكُم بِهِ ٤ إِذْ قُلْتُ مُرْسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَلَّا قُولْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطُّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعُدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّـ قُوَعِتُ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١



الجيزة السّادسُ سُورَةُ الْمَائِدَةِ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَ إِنَّا نَصَارَيْ أَخَذُنَا مِيثَ قَهُمْ فَسَمُواْ حَظَّامِ مَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَالَغَرَيْنَا بَيْنَهُ مُ ٱلْعَدَاوَة وَٱلْبَغْضَ آءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْيَصْنَعُونِ ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْجَاءَ كُم مِّرَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ١ يَهْ دِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ هُ وسُ بُلَ ٱلسَّكَمِ وَيُخْرِجُهُ مِيِّرَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِهِ عَ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ الْقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَّ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْ لُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَحْ ءِ قَدِيرٌ ١





سُورَةُ المَائِدَةِ الجيزة السّادسُ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ عِلَ أُنَّهُ ومَن قَتَلَ نَفْسُا بِغَيْرِنَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَتَّمَا قَتَلَ ٱلتَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَاۤ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونِ ﴿ إِنَّ مَا جَزَاقُواْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْيُصَلَّبُوٓاْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْاْمِرَ ٱلْأَرْضَ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمُّ فَأَعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓ ا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُ واْفِ سَبِيلِهِ عَلَاهِ مَا اللَّهَ وَأَبْتَغُو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَي إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْأَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمَّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١



سُورَةُ المَائِدَةِ الجيزة السّادسُ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِأَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمَّ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَأَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَكَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ا ذَالِكَ وَمَا أُوْلَامِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَاهُدَى وَنُورُ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينِ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَكِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآ ۚ فَلَا تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَىِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ١ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذْنَ بِٱلْأَذْنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلْسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفَهُوَكَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنَزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَى إِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥

سُورَةُ المَائِدَةِ الجيزة السّادسُ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَرُمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُوْرٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحِقَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بِينَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَاءَهُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُرُ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمُ ۗ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ عُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥ وَأَنِ ٱحْكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحۡذَرْهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَاعُلُمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ ۞ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥











سُورَةُ المَائِدَةِ الحثة والسّابعُ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَأَتَّابَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأُ وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَآ أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحُرِّمُواْ طَيّبَتِ مَا أَحَلَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوّاْ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُالْلَّهُ حَلَالًا طَيِّبَأَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ١٠ لَا يُؤَاخِذُ كُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِفِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُّمُ ٱلْأَيْمَانَّ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْ يِرُ رَقَبَ لَيْ فَمَن لَّرْ يَجِدْ فَصِيامُ تَلَاثَةِ أَيَّامِ ِذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَنَكُو كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُوْءَ ايَنتِهِ عَلَعَلَّكُو تَشْكُرُونَ ١ يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطِنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

سُورَةُ المَائِدَةِ الحثة والسّابعُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّ كُمْرَعَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَا مُ فِيمَا طَعِمُوٓ ا إِذَامَا أَتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ و بِٱلْغَيْبِ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ وعَذَابٌ أَلِيمُ ١٠٠ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌّ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مُّتَعَمِّدَا فَجَزَآءُ مِّثْلُمَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحَكُمُ بِهِ عِذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةُ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزُ ذُواْنتِقَامٍ ۞



سُورَةُ المَائِدَةِ الحثة والسّابعُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَنَزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أُولَوْكَانَءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ ١٠ يَآيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْ تَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُ مْ تَعَمَلُونَ فَي يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْءَ احْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَامِن بَعْدِ ٱلصَّلَوة فَيْقُسِمَانِ بِٱللَّهِ إِن ٱرْتَبْتُمْ لَانَشْتَرِي بِهِ عَثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ٥ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٓ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّآ إِثْمًا فَاحۡرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوۤاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ



















سُورَةُ الأَنْعَامِ الجيزة السّابعُ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُ مُ تَعَمَلُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَالِهِ رُفَوْقَ عِبَادِهِ ٥ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلهُ مُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَأَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ﴿ قُلْمَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وتَضَرُّعَا وَخُفْيَةً لَّإِنْ أَنجَلنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعَا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَغْضٍ النظر كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ٥ وَكَذَّبَ بِهِ وقَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحُقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ اللَّيِّ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَيُّ وَسَوْفَ تَعَامُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُ مُحَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَنُ فَلَا تَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١

سُورَةُ الأَنْعَام الجئزة السّابغ وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَحْ ءِ وَلَكِن ۚ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَذَر ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبَاوَلَهُوَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأْ وَذَكِرْ بِهِءَأَن تُبْسَلَ نَفْشُ بِمَاكَسَبَتْ لَيْسَلَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَكُنُّ وَلَا شَفِيعُ وَإِن تَعَدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَأَّ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَاكَانُواْ يَكَفُرُونَ ۞ قُلُ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَيْ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِ ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱغْتِنَا ۚ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞وَهُوَ ٱلَّذِي خَاتَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيِيرُ ۞



سُورَةُ الأَنْعَامِ الحثة والسّابعُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَنَهُم بِظُلْمِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُمِمُّهُ تَدُونَ ٨ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآءَاتَيْنَهَاۤ إِبُرَهِيمَعَلَىٰ قَوْمِهِ ٤ نَرْفَحُ دَرَجَاتِ مَّن نَشَاأَةُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيتُهُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبَلُ وَمِن ذُرِيَّتِهِ عَ دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَ ذَالِكَ نَجَرَى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱڵؙۼڵڝؚؽؘ۞ؘۅؘڡؚڹٛۦؘٳڹٳٙؠؚۣڡؚ؞ٞۄۮؙڗۣۑۜؾۿؚ؞ٞۄٳڂ۫ۅؘڶۼۣڝٝؖۅٲ۫ڂ۪ؾؘڹؽڬۿؙؠٞ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ ٥ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ٥ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُ مِمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ أُوْلَامِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّ بُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلَوُّلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمَا لَيْسُولْ بِهَابِكَفِرِينَ ﴾ أُوْلَتَإِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَلَهُمُ ٱقْتَدِهُ قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجَرًّا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَامِينَ ۞





سُورَةُ الأَنْعَامِ الحثة والسّابعُ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ۞ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ فَ قَدْجَاءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً عُومَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ ولِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَبِيكُ لاَ إِللهَ إِلَّاهُو وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَآ أَنَّ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدَوَا بِغَيْرِعِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مَ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِ مِمَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِ مَرَلَيِن جَآءَتُهُمْءَايَةُ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ عَأَوَّلَ مَرَّةِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١



سُورَةُ الأَنْعَامِ الحثرثح التَّامِنُ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَاْسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَثُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١ وَذَرُواْ ظَاهِرَٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَصْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ٥ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكِرِ ٱسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمِّ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١ أُوَمَن كَانَمَيْتَافَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالَهُ وَفُورًا يَمْشِي بِهِ عَ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّتَلُهُ وفِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيّنَ لِلْكَلْفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَمُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَايَشْ عُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةُ قَالُواْ لَنَ نُّؤُمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَمَاۤ أُوقِت رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وسَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَالٌ عِندَاللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ١





سُورَةُ الأَنْعَامِ الحثرث التّامِنُ وَقَالُواْ هَاذِهِ عَ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرُ لَّا يَطْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَن نَّشَاءُ بزَعْمِهِمْ وَأَنْكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْكَمُّ لِآيَذُكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَاةً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَا ذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَ أَهُ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزْوَجِنَّا وَإِن يَكُن مَّيْـتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَ آء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ وَحَكِيمٌ عَلِيهُ اللهِ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوۤاْ أَوۡلَادَهُمۡ سَفَهَا بِغَيۡر عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهُ قَدْضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ ۞ \* وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتِ مَّعُرُوشَاتٍ وَعَيْرَمَعُرُوشَاتِ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلْزَيْتُونِ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَمُتَشَابِهِ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ ٤ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ ويَوْمَ حَصَادِهِ ٥ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةَ وَفَرْشَا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينُ ١

سُورَةُ الأَنْعَامِ الحثرث التَّامِنُ تَمَنِيَةَ أَزُوَجٍ مِّنَ ٱلضَّأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنْشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَيَنِّ نَبِّ وَنِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ وَمِنَ ٱلْإِبِلِٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَٰرِٱثْنَيْنِ ۗ قُلْءَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمِر ٱلْأَنْثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَلكُمُ ٱللَّهُ بِهَدَا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ اْفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبَا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهُ عَلَى الشَّهِ عِلْمَ عَمَنِ الشَّمُ طُرَّعَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّذِي ظُفُرِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُ مَآ أَوِٱلْحَوَايَآ أَوْمَاٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١





سُورَةُ الأَنْعَامِ الحثرث التّامِنُ ۚ هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلۡمَلَآبِكَةُ أَوۡ يَأۡتِى رَبُّكَ أَوۡ يَأۡتِ بَعۡضُ ءَايَتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلُ انْتَظِرُوۤاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُولُ دِينَهُمْ وَكَانُولْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُرَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ٥ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَعَشْرُأَمْثَ الِهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّامِثْ لَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰ وَيِّنَ إِلَى صِرَطِ مُنْ تَقِيمِ دِينَا قِيَمَامِلَّةَ إِبْرَهِ مِرَحَنِفَأُ وَمَا كَاتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّٱلْعَالَمِينَ ١ الْمُسْرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوِّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخُرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكْنُتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَّبْلُوكُمْ فِي مَآءَاتَنكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ ولَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠













سُورَةُ الأَعْرَافِ الحية أوالتّامِنُ وَلَقَدْ جِئْنَهُم بِكِتَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِهُدَّى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ و يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَلُ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقّ فَهَل لَّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْثُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْخَسِرُ وَالْأَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُولْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ وحَثِيثَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عِ أَلَالَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَامِينَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ عَ بُشْ مَا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَتَى إِذَآ أَقَلَتْ سَحَاباً ثِقَالًا سُقُنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلّ ٱلشَّمَرَتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تِذَكَّرُونَ ٥



سُورَةُ الأَعْرَافِ الحثرث التَّامِنُ أَبْلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ١ أَوَعِجْبَتُمْ أَن جَآءَكُرْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓ الْإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءً مِنَ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذَكُرُوٓ أَءَ اللَّهَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ قَالُوٓاْ أَجِئَتَنَا لِنَعَبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٥ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَادِلُونَني فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَحُدِ مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنَّ فَٱنْتَظِرُوۤاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١٠ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وبرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَّا وَمَا كَافُواْ مُؤْمِنِينَ ١ وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا عَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ وَقَدْ جَآءَ تُكُم بَيِّنَ ثُهُ مِّن رَّبُّكُمْ هَذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿

سُورَةُ الأَعْرَافِ الحثرث التّامِنُ وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡجَعَلَكُم خُلَفَآءَ مِن بَعۡدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتَأَّا فَٱذْكُرُوٓاْءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡـثَوَاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْمِن قَوْمِهِ عَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْ لَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَّبِّهِ عَالُوٓا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ عَ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤاْ إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ عَضَفِرُونَ ١٥ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِرَبِّهِ مُ وَقَالُواْ يَصَالِحُ ٱكْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَأَخَذَتُّهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُرُ وَلَكِكِن لَّا يُحُبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأْتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْ فُونَ ٥

سُورَةُ الأَعْرَافِ الحثرثح التَّامِنُ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُوۤا أَخْرِجُوهُم مِّن ا قَرْ يَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِ مِمَّطَرًّا فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ وقَدْ جَآءَتُكُم بَيَّنَةُ مِّن رَّبَّكُمْ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ الشَّيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَاْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُ مِثْؤُمِنِينَ ٥ وَلَا ا تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَاْ وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَتَّرَكُمُّ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةُ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيَ أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَابِفَ أُلَّمَ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبُرُواْ حَتَّى يَحْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَأُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ۞



سُورَةُ الأَعْرَافِ الجئزء التاسغ وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُواْ يَصِّبُونَ ﴿ أَفَأَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرِيِّ أَن يَأْتِيَهُ مِ بَأْسُنَا بَيَنَا وَهُمْ مَنَا يِمُونَ ﴿ أُوَأَمِنَ أَهُلُ الْقُرَيْ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَاضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَا مِنُواْ مَكَرَاللَّهِ ا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١ أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْنَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّ بُواْ مِن قَبُلِّ كَنْ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَفِرِينَ ١ وَمَا وَجَدْنَا الأَكْتُرَهِم مِّنْ عَهُدِ وَإِن وَجَدْنَا أَكْتَرَهُمْ لَفَسِقِينَ ٥ ا ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ٥ وَقَالَ مُوسَىٰ يَكِفِرْعَوْرِ اللَّهِ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١





سُورَةُ الأَعْرَافِ الجئزة التاسغ فَإِذَا جَآءَ تَهُمُ الْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَإِن تُصِبْهُمُ سَيَّكَةُ يَطَيّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ م أَلَا إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُ مُلَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْمَهُ مَا تَأْتِنَابِهِ -مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَ انَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُ مَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْوَكَانُواْقَوْمَا مُّجْرِمِينَ ١ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْ زُقَالُواْ يَامُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِ دَعِندَكُّ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَلَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنْ سِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفَنَهُمْ فِي ٱلْيَرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَدِتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ بِمَاصَبَرُوَّا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ١٠٠





سُورَةُ الأَعْرَافِ الحثي ألتّاسِعُ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَيْ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِمُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعِجِلْتُمْ أَمْرَرِيِّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ الَّخِيهِ يَجُرُّهُ وَ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأْ وَكَذَلِكَ جَحْزى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ٥ وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّلَى ۚ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّ أَإِنْ هِي إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَأَّهُ أَنَّ وَلِيُّنَا فَأَغْفِر لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرِينَ ٥



سُورَةُ الأَعْرَافِ الحكة أالتّاسِعُ وَقَطَعْنَاهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا وَأُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَىلُهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ اللهُ عَرَالَ الْحَجَرَ اللهُ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ أَثْنَتَاعَشَرَةَ عَيْنَاً قَدْعَلِمَكُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكِيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَ كُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْحِطَةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْلَكُمْ خَطِيَتِكُمْ سَنْزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَسَعَلْهُ مُعَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانْهُ مْ يَوْمَسَبْتِهِ مْرْشُرَّعًا وَيَوْمَ لَايَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُ قُونَ ١

















سُورَةُ الأَنفَالِ الحية ألتّاسِعُ وَٱذۡكُرُوٓا إِذَ أَنتُمۡ قِلِيلُ مُّسۡتَضۡعَفُونَ فِي ٱلْأَرۡضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَعَاوَلِكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعَامُونَ ١ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَآ أَمُولُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَبِدُرُ عَظِيمُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرْعَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِكِنْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمَكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْسَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلْذَآ إِنْ هَلْأَ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَقَالِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَالْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْعَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أَوِٱغْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ





سُورَةُ الأَنفَالِ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَتَفْشَا وُا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُّ وَأَصْبِرُ وَۚ ا إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَ ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِ هِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيُّطُ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنَّى جَارُ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِي يُ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَالًا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَلَوُلآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُّ حَكِيمٌ ١٠ وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ يَتَوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَّبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ٥ كَدَأْبِءَ الِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمّْ كَفَرُواْ بِحَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ 💿



سُورَةُ الأَنفَالِ وَإِن يُرِيدُوٓ اللَّهِ عَنْ دَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوۤ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ إِنَصْرِهِ وَإِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَ أَنْفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ اللَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُواْمِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةُ يُغْلِبُوٓاْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠ الَّذِينَ كَفَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّالْعَةُ صَابِرَةٌ يَغَلِبُواْ مِائتَيَنْ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ أَلْكُ يَغَلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَجِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ١٠ لَوَلَا كِتَابُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْ ثُرْعَذَابٌ عَظِيرُ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّاغَنِمْتُمْ حَلَلًا طِيِّبًا وَأَتَّقُواْ أَللَّهَ إِنَّ أَللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ عَن

سُورَةُ الأَنفَالِ يَّاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَكُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١ الَّهَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أَوْلَيۡهِكَ بَعْضُهُمۡ أَوۡلِيٓآءُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡ تَنۡصَرُوكُم فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ وَأَلْلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوَلِيَآءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱڵٲڒؘۻۣۅٙڣؘڛؘٵڎؙڪؘؠڽؙۯ۞ۅؘٱڵۜڋؚڽڹؘٵٙڡٮؙۏ۠ٳۅٙۿٵڿۯۅٳ۠ۅٙڿۿۮۅٳ۠ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوۤاْ أَوْلَيَمِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُ مِمَّغُ فِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بِغَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُ هُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞



سُورَةُ التَّوْبَةِ كَيْفَيَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّ مُعِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُ واْعَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِ فِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكُتُرُهُمْ فَكْسِ قُونَ ٥ أَشْتَرَوْا بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلْيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهُ عَ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينُ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن نَّكَتُواْ أَيْمَنَهُم مِّنْ بَعْدِعَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَا يِلُوٓا أَيِمَّةَ ٱلْكُفُر إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَالَّهُمْ يَنتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمَا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

سُورَةُ التَّوْبَةِ قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنضُرُكُرُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ٥ أَمْرَحَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ ۗ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ ۦ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْمَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُمَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَى أَوْلَنَبِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٨٠ \* أَجَعَلْتُ مُسِقَايَةَ ٱلْحَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِكَمَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِ هِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٥ سُورَةُ التَّوْبَةِ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمُرُمُّقِيمُ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَ أَجْرُ عَظِيرٌ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِامُونِ أَن قُلْ إِن كَاتَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَدَّةٌ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أُحَبِّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَفَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْقِ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ٥ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١ لَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَكَرْتُغُن عَنكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمْ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتَ ثُمَّ وَلَّيْ تُممُّدْبِينَ أَنْ تُكَا أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وعَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ١

سُورَةُ التَّوْبَةِ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِن بِعَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَ فُورٌ رَّحِيمُ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ اإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَكَايَقُ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمْ هَاذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ ٤ إن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ قَلْتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّ لَيْعُطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِ هِمَّ يُضَاهِ وُنَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلٌ قَلَتَكُهُ مُ اللَّهُ أَنَّكِ يُؤْفَكُونَ ﴿ النَّخَذُوۤ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابَا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهُ وَمَا أَمِرُواْ إِلَّالِيَعَبُ دُوّاْ إِلَّا لِيَعَبُ دُوّاْ إِلَّا هَا وَحِدَاًّ اللَّا إِلَكَ إِلَّا هُوَّ سُبْحَنَهُ وَعَمَّا يُشْرِكُونَ ١



سُورَةُ التَّوْبَةِ ۚ إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِّ يُضَلُّ بِهِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ وعَامَا وَيُحَرِّمُونَهُ وعَامَا لِّيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ السُوَّءُ أَعْمَالِهِ فَمُ وَأَلْلَهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنْفِرُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قِلِيلُ ﴿ إِلَّا تَنْفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَأَلْلَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْعَارِ إِذْ يَتُولُ لِصَحِبِهِ عَلَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَّا فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وَكَلَّيْهِ وَأَيَّدَهُ وبِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَاِّي وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١



سُورَةُ التَّوْبَةِ لَقَدِ ٱبْتَغَوْا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّى جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَايِهُونَ ١٠٥ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱكْذَن لِّي وَلَا تَقْتِتي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّهَ لَمُحِيطَةُ إِلْكَ فِينَ فَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةُ تَسُؤُهُم وَإِن تُصِبَك مُصِيبَةُ يَقُولُواْ قَدَ النَّخَذَنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلِّواْ وَهُمْ مَوْرِحُونَ ٥ قُل لِّنَ يُصِيبَنَآ إِلَّامَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَاهُوَمَوْلَكِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسُنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ عَأْقُ بِأَيْدِيتً فَ تَرَبَّصُوٓا إِنَّا مَعَكُم مُّ تَرَبِّصُورِتَ ٥ قُلْ أَنفِ قُواْ طَوْعًا أَوْكَرْهَا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ٥ وَمَا مَنَعَهُ مُ أَن تُقْبَلَ مِنْهُ مُ نَفَقَتُهُ مُ إِلَّا أَنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّالَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَايُنفِ قُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ٥



سُورَةُ التَّوْبَةِ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَخَتُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَأَتَ لَهُ وَنَارَجَهَ نَمَ خَلِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحْدَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةُ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمّْ قُل ٱسْتَهْزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا خَوْضٌ وَنَلْعَبٌ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَتِهِ وَرَسُولِهِ عُنْتُمْ تَسْتَهْزَءُونَ ۞ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْكَفَرْتُم ابعَدَ إِيمَنِكُمْ إِن نَعَفُ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمُ نُعَذِّبُ طَآبِفَةُ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ ا بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُـمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَأْهِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمُ

سُورَةُ التَّوَّبَةِ كَأَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَأُمُوالًا وَأُوۡلَادًا فَٱسۡتَمۡتَعُواْ بِخَلَقِهِمۡ فَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِخَلَقِكُمۡ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُّوُّ أُوْلَيَإِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُ مَرِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِرنُوجٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِر إبرَهِ بِمَوَأَصْحَكِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِ أَتَتَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتُّ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآءُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَيْكَ سَيَرَحَمُهُ مُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ١ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍْ وَرِضُونٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١



سُورَةُ التَّوَّبَةِ ٱسْتَغْفِرْلَهُمْ أُولَا تَسْتَغْفِرْلَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِيُّهِ ـ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ فَرَحَ ٱلْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓ الَّن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَ نَمْ أَشَدُّ حَرَّا لَّوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ١ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءُ بِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخَرُجُواْ مَعِيَ أَبَدَا وَلَن تُقَاتِلُواْمَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةِ فَٱقَّعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ١ وَلَا تُصَلِّعَلَى آَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقْمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ٤ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَمَا تُواْ وَهُمْ فَاسِ قُونَ ٥ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيَاوَتَنْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَغِرُونَ هُ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَلِهِدُواْ مَعَرَسُولِهِ ٱسْتَغْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٥



سُورَةُ التَّوْبَةِ الجيزة الحادي عَشَر يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَثُرَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُ مُرْتَعُ مَلُونَ ١٠ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمٌّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْ وَلَهُ مُ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْعَنْهُمَّ فَإِن تَرْضَوْ اعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرَا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآبِرَّعَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱلسَّوْءُ وَٱلسَّهُ سَمِيحٌ عَلِيمٌ ١٠٥ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّهَا قُرْبَةُ لَّهُمْ سَيْدْخِلْهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ] إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

سُورَةُ التَّوْبَةِ الجيئة إلحادي عَشَر وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ مُنَافِقُونَ وَمِن أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُ مِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمِ ١ وَوَ الْحَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلَا صَلِحَا وَءَاخَرَسَيِّعًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَعَلَيْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ أَلَمْ يَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٥ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّكُمُ بِمَاكِّن تُرْبَعُ مَلُونَ ٥ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ا



سُورَةُ التَّوْبَةِ الجيئة والحادي عَشَرَ ٱلتَّيِبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْحَامِدُونَ ٱلسَّابِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِٱلْمُنكِرِوَٱلْحَيْفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوّاْ أَوْلَى قُرْبَك مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبْيِهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّتَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِ بَمَر لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ ١٠٠٥ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ يُحْيِ وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ شَ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ أَتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ وبِهِمْ رَءُونُ رَحِيمُ



سُورَةُ التَّوْبَةِ الجيئة والحادي عَشَرَ كَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ قَلَتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوۤاْ أَتَ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذَا مَآ أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمِمَّن يَـقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَنذِهِ ﴿ إِيمَنَّأْ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ مُكَافِرُونَ ٥ أُولَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرِمَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةُ نَظَرَبَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَبْكُم مِّنَ أَحَدٍ ثُمَّ أَنصَ وَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُ مِ بِأَنَّهُ مُ قَوْمُ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠ اللَّهُ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ تَحِيمُ ١٠٥ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿





الجئزة الحادي عشر سُورَةً يُونُسَ وَإِذَا ثُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَا ثُنَا بِيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱنْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَاذَآ أَوْبَدِلْهُ قُلْمَايَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِ لَهُ مِن تِلْقَآمِي نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّيَّ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قُل لَّوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا تَكُوتُهُ وعَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرَىٰكُم بِيِّهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ عَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَلِتِّهِ عَ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُون ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ مُ وَلَا يَنفَعُهُ مُ وَ يَقُولُونَ هَأَوُلُاءَ شُفَعَلَوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٥٥ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةَ وَحِدَةً فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَالِفُونَ ١ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَبِّهِ عَفَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّتِ ٱلْمُنتَظِرِينَ ٥

الجيزة الحادي عَشَر سورة بونس وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُنُ فِي ءَايَاتِنَأَ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَاتَمُكُرُونَ ٥ هُوَٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِّحَتَّى إِذَاكُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ دَعَوْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَمِنَ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١ فَامَّآ أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَكَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَامَرْجِعُكُمْ فَنُنَتِئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ١ إِنَّمَامَتُلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَاكَمَاءِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَكَهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْنَهَارَا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَرْتَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْمِ بِيَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ الْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ٥



الجيئة والحادي عَشَرَ سُورَةً يُونُسَ ا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآ يِكُمْ مَّن يَبَدَ قُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَبَدَقُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ مُّ وَفَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴿ قُلْهَلْ مِن شُرَكَآبِكُمْ مَّن يَهْدِيَ ۚ إِلَى ٱلْحَقُّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقُّ أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقَّ أَنَ يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِيٓ إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُرْكِفَ تَحُكُمُونَ 💮 وَمَايَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ إِلَّا ظَنَّأْ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغَنِي مِنَ ٱلْحُقِّ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَب لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَّهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةً مِّثَ لِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُرْصَد قِينَ ٨ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَوَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ مُكَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرْكِيفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَمِنْهُ مِنَّن يُؤْمِنُ بِهِ عُومِنْهُ مِمَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ عُورَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيٓوُنَ مِمَّآ أَعۡمَلُ وَأَنَاْبَرِيٓ ءُ مِمَّا تَعۡمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْ تَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١



الجيئة والحادي عَشَرَ سورة بونس وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ عَ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابُّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ أَلَا إِنَّ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَ أَكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥ هُوَيْحُي وَيْمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونِ أَنْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَآءُ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِيذَ اللَّهَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُم مَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَفْ مَرُ وَنَ ﴿ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْ مَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمْ لَايَشَكُرُونَ ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَايَعُزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَآ أَحْبَرَ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ١

الجئزة الحادي عشر سُورَةً يُونُسَ أَلَآإِتَ أُولِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِ مْرَوَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّ قُونَ ۞ لَهُمُ ٱلْأَبْشَرَي فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرةَ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۞ وَلَا يَحْزُنِكَ قَوْلُهُمُّ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ الآإِتَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُّ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَـدًّا سُبْحَنَةً مُو الْغَنَيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَن بِهَا ذَأْ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَاعُ فِي ٱلدُّ نَيَاثُمَّ إِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ ٥













الجئزة التّاني عَشَرَ ه ره هو د سورة هو د المَّمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَكَهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِسُورٍ مِّثْلِهِ عَمُفْتَرَيَكَتِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم ِمِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠٠٠ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَاۤ أُنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهَ إِلَّاهُوَّ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠٥ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَقِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَلَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّوحَجِطَمَاصَنَعُواْفِيهَاوَبَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ ا أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ٥ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ٥ كَتُكُمُوسَيْ إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَامِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ عُومَن يَكْفُرُ بِهِ عِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُمَوْعِدُهُ وَفَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِيًّا أَوْلَنَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبُّهُمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَلَوُٰلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبُّهُمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ١



الجئزة الثّاني عَشَرَ وَيَقَوْمِ لَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالَّا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَا ْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِنِّ أَرَكُمْ قَوْمَا تَجْهَالُونَ ﴿ وَيَكَقَوْمِ مَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمُّ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآيِكُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَّةً قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا ْبَرِيٓءُ مِّمَا تَجُرْمُونَ ٥ وَأُوحِيَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ ولَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَهِسْ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤا إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ١



الجئزة التّاني عَشَرَ قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ ولَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَتَعَلَنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ قَالَ رَبِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَانُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىۤ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَّهُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُرَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠٥ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَاقَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلَاًّ فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ١ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَعْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَقَوْمِ لَاۤ أَسۡعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجَرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ وَيَتَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَـزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ ١ قَالُواْ يَكَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي ءَ الْهَتِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ،



الجئزة التّاني عَشَرَ قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَ لِنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْرُةً وَهَا تَزيدُ ونَني غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿ وَيَكَقَوْمِ هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِبٌ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ تَلَنَّةَ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعُدُّ عَيْرُمَكُذُوبِ ۞ فَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّتَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ إِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دِيَرِهِمْ جَنثِمِينَ ١ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ إِفِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدَا لِتَمُودَ ١ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُولْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُ فَمَالَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ١٠ فَلَمَّا رَءَ آ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِلُوطٍ ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ وَقَابِمَةُ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ٥

الجئزة التّاني عَشَرَ سُورَةُ هُو دِ قَالَتْ يَنوَيْلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ قَالُواْ أَتَعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَتُهُ وَعَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَحَمِيدٌ مَّجِيدٌ ١ فَالمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِرلُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أُوَّاهُ مُّنِيبٌ ۞ يَلْإِبْرَهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَلَآ أَإِنَّهُ قَدْ جَآءَ أُمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ١٠ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُرْعَصِيبُ ١٠٠ وَجَاءَهُ وقَوْمُهُ ويُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُرْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ١ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَانُرِيدُ ١ قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِيَ إِلَى رُكِن شَدِيدٍ ٨٠ قَالُواْ يَنلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكُّ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيَل وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكُ مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ١



الجئزة الثّاني عَشَرَ وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَنُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ۞ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهُ إِلَى مَا لَكُ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودُ ١٠ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَيْكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَارَهُ طُكَ لَرَجَمْنَكُّ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَابِعَزِينٍ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَرُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ وَيَعَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَكَذِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أُمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَايْمِينَ ١ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْفِيهَا ۗ أَلَا بُعْدَالِّمَدْيَنَ كَمَابَعِدَتْ ثَمُودُ ۞ وَلَقَدَأُرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ عَالَتَ مَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ١

الجئزة التّاني عَشَرَ سورة هود يَقَدُمُ قَوْمَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأُوْرَدَهُ مُ ٱلنَّارُّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞ وَأُتِّبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَيْهَ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ بِشَّرَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ وَعَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مِنْهَاقَآبِمُ وَحَصِيدٌ ﴿ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنظَلَمُواْ أَنفُسَ هُمَّ فَمَا أَغَنَتْ عَنْهُمْ وَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ عَيْرَ تَشِّيبِ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ ٱلْيِهُ شَدِيدٌ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمُ مَّجْمُوعُ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُ مَّشْهُودٌ ۞ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَ إِلَّا لِآجَلِ مَّعْدُودِ فَ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفِمنَهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ٥ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلتَّارِلَهُمْ فِيهَازَفِيرُ وَشَهِيقٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ١ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكُّ عَطَآءً غَيْرَ هَجَذُ وذِ ٥







الجئزة التّاني عَشَر سُورَةً يُوسُفَ ۚ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ ٥ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَلَا اللَّهُ عُرُونَ ۞ وَجَآءُوَ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ شَ قَالُواْ يَنَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنْكُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَاوَلُوكُنَّا صَدِقِينَ ١٠٥ وَجَآءُوعَلَى قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمُرًّا فَصَبُرُ جَمِيلٌ ۗ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١ وَجَاءَتْ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ مَفَأَدُكَ دَلُوَةً وَقَالَ يَكِبُشَرَىٰ هَذَا غُلَمُ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَٰكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱللَّه مَرَالُهُ مِن مِّصْرَ لِلا مُرَأَتِهِ عَالَكُ مِن مِّصْرَ لِلا مُرَأَتِهِ عَالَكُ عَسَيَ أَن يَنفَعَنَا أَوْنَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَاكِنَ أَكْتُرَ أَلْتَاسِ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١





سُورَة يوسُفَ الجئزة التّاني عَشَرَ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْل ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلتَّاسِ وَلَكِكنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يَصَاحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرًا مِراللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَادُ ١ مَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَكِنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّالِلَّهِ أَمَرَأَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰ لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ وَخَمْرًا وَأَمَّا ٱلْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّلِيرُ مِن رَّأْسِهِ - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْ فِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسَلْهُ ٱلشَّ يْطَنُ ذِكْرَرَبِّهِ عَلَيْتَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَسُ بُكُلَّتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَالِسَلِّ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَا أُفَتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعَبُرُونَ ﴿

الجئزة التّاني عَشَرَ ه ورَّة يُوسُفُ قَالُوٓاْ أَضْغَاثُ أَصْلَيِّ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَصْلَمِ بِعَلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَٱدَّكَرَبَعْدَأُمَّةٍ أَنَا الْبَيَّكُمْ بِتَأْوِيلِهِ عَ فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْهُلَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتِ لَعَلِيٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنْ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمُ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عَ إِلَّا قَلِيلَامِمَّاتَأْكُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَأْكُنَ مَاقَدَّمْتُمْلَهُنَّ إِلَّاقَلِيلَامِّمَاتُخُصِنُونَ ۞ ثُرَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٥ وَقَالَ ٱلْمَاكِ ٱتَّوْفِي بِلِّي عَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسُوَةِ ٱلَّذِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ٥ قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ عَ قُلْنَ حَلْسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوِّعِ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُوَدتُّهُ وعَن نَّفْسِمِ وَإِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ٥



الحينة والتَّالِثَ عَشَرَ ه رو و هر هر سُورَة يُوسُفَ قَالَ هَلْءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلْلَهُ خَيْرُ كَفِظًا وَهُوَأَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمُّ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَانَبْغِي هَاذِهِ وبِصَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُأُهُلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ١٠ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ و مَعَكُمْ حَتَّى ثُوْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ عَ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّاءَ اتَّوَهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١٠ وَقَالَ يَابَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَٱدۡخُلُواْ مِنۡ أَبُوابِ مُّتَفَرِقَةِ وَمَاۤ أَغۡنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً إِن ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةَ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىٰهَأْ وَإِنَّهُ ولَذُوعِلْمِ لِّمَاعَلَّمْنَهُ وَلَاكِنَّ أَكْتَرَالْنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ١٠ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَخَاَّةُ قَالَ إِنِّيَ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١



الحية أوالثّالثَ عَشَر ه رو ه و م سورة نوسف ا قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأُخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِن دَهُ ٓ إِنَّا إِذَا لَّظَٰلِمُونَ ۞ فَلَمَّا ٱسۡتَئِعَسُواْ مِنۡهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَرْتَعَلَمُوۤاْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقَا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَكَنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَحَتَىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَبِيٓ أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُ ٱلْكَاكِمِينَ ٨ ٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَنَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدْنَا إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ١ وَسْئَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا وَالْعِيرَ ٱلَّتِي وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ٨ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أُمُرًّا فَصَبْرُ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَأْسَفَى عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَكَظِيمُ اللهِ قَالُواْتَاللَّهِ تَفْ تَوُاْتَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُولْ بَتِّي وَحُزْنِيَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَاتَعْلَمُونَ ٨

سُورَة يوسُفَ الجئزم التَّالِثَ عَشَرَ يَكِبَنِيَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَا يُعَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يَا يُعَسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلۡكَوۡعُرُونَ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِعْنَا بِبِضَعَةٍ مُّزْجَنةٍ فَأُوفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِقِينَ ٥ قَالَ هَلْ عَلِمْتُ مِمَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ٨ قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَذَآ أَخِي قَدْمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْ نَا ٓ إِنَّهُ مِن يَتَّق وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِعِينَ ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمِّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١٠٠ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْ لِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُقَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُواْتَالَيّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿

سُورَةً يُوسُفَ الحينة والتَّالِثَ عَشَرَ فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَالَّرْتَدَّ بَصِيرً قَالَ أَلَمَ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي ٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قَالُواْ يَنَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّيٌّ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ وسُجَّدَاً وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَلْذَاتَ أُويِلُ رُءِيكَ مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُر مِّنَ ٱلْبَدُومِن بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُورِتَ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ وَبِّ قَدَّ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَني مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ وَفِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١٠ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوۤ الْمُرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُ وِنَ ١٥ وَمَا أَكْتُرُ التَّاسِ وَلَوْحَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١





سُورَةُ الرَّعَدِ الجُوزْءُ التَّالِثَ عَشَهَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّكَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُومَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَبِّهِ عَ إِنَّمَا أَنتَ مُن ذِرُّ وَلِكُل قَوْمٍ هَادٍ ۞ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَاذُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندَهُ وبِمِقْدَارِ ٥ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءُ مِّنكُم مَّن أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ۞ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْٰهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ يَحْفَظُونَهُ ومِنَ أَمْرِ أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُغَيِّرُمَا بِقَوْ مِحَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِ مُّ وَإِذَآ أَرَادَ أَللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءَ افَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم ِمِّن دُونِهِ عِن وَالِ ١ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعَا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَشَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴿





سُورَةُ الرَّعَدِ الحيزة التَّالِثَ عَشَرَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابِ ١٠ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّمُ لِّتَتْلُوَّا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّمْنَ قُلْ هُورَبّي لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿ وَلَوْأَنَّ قُرْءَانَا سُيّرَتْ بِهِ ٱلْجَبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَيُّ بَل يِّلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَالَمْ يَالْتَكِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَالَمْ يَالْتَكِسِ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوۤ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّه ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ، وَلَقَدِ ٱلسُّهْزِئَ بِرُسُلِمِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَكَات عِقَابِ اللَّهِ أَفَمَنْ هُوَقَآبٍ مُرْعَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْرُتُنَبِّ وْنَهُ وْبِمَا لَا يَعَلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَهِرِمِّنَ ٱلْقَوَلِّ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقَّ وَمَالَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ





سُورَةُ إِبْرَاهِهِ الجُوزْءُ التَّالِثَ عَشَهَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَلَكُم مِّنْءَالِ فِرْعَوْتِ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمّْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيرٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِّيدَنَّكُمٌّ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ٥ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُرُوۤاْ أَنْتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَّ ٱللَّهَ لَغَنَّ حَمِيدٌ ۞ أَلَمْ يَاأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَا يَعَلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّ وَاْ أَيْدِيَهُمْ فِيَ أَفْوَهِهِمْ وَقَالُوۤ اْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآأُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّالَفِي شَكِّ مِّمَّاتَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ٥ \* قَالَتَ رُسُلُهُ مَ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُوْ لِيَغْفِرَلَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُوْ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُوٓاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَـُرُ مِّثُلُنَا تُريدُونَ أَن تَصُدُّونَاً عَمَّاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُنَا فَأَتُّونَا بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ٥

الحيزة التّالتَ عَشَرَ سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِّشْلُكُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِمِّ وَمَاكَانَ لَنَآ أَن تَأْتِيكُمُ بِسُلْطَن إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَالَنَ ٱلَّانَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أُوْلَتَعُودُ تَ فِي مِلَّتِنَّا فَأُوْحَن إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّلِلمِينَ ﴿ وَلَنْسُكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِعَنِيدِ ﴿ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ شَيَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَ عَذَابٌ غَلِيثُكُ ﴿ مَّتَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمَّ أَعُمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْ ءِ ذَلِكَ هُوَٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

الجئزم التَّالِثَ عَشَرَ سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ ٱلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱللَّهَ مَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ٥ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَاقُواْ لِلَّذِينِ ٱسْتَكْبَرُوۤاْ إِنَّاكُنَّا لَكُرْ تَبَعَا فَهَلْ أَنتُمِمُّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَحِيءٍ قَالُواْ لَوْهَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُ مَُّاسُوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْرَصَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصِ ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَد تُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَن إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ ١ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُّ تَحَيَّتُهُمْ فِيهَاسَلَمُ المُرْتَرَكِيفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَتَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِ ٱلسَّمَآءِ ١٠٠٠





الحية أوالثّالثَ عَشَر سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمُّ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءُ ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبِ بَجِّب دَعْوَتَكَ وَنَتَّ بِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُوۤ الْقُسَمْتُ مِ مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن رَوَالِ ١٠ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَامُوٓلْ أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْتَالَ ٥ وَقَدْمَكُرُواْمَكُرُهُمْ وَعِندَاللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْحِبَالُ ١ فَكَا تَحْسَبَتَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ورُسُلَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ ذُواْنتِقَامٍ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَاُلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُّ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ٥ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَإِذِ مُّقَ رَنِينَ فِ ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُ مُرَالنَّارُ فَ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥ هَلْذَا بَلَغُ لِّلَّنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوٓا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَأُوْلُواْ ٱلْأَلْبِ ٥













سُورَةُ النَّحَل الجيزم الرّابع عَشَهَ وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَّكُمْ إِلَىٰ بَلَدِلْأَرْتَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُ ونُ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ٨ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلَوْسَاءَ لَهَدَكُمُ أَجْمَعِينَ ۞ هُوَالَّذِيٓ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِمَأَّةً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ أَي يُنْبِثُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَبَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ إِأَمْرُهِ عَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِقًا أَلُوانُهُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَريَّا وَتَسْتَخْرِجُواْمِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَم وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١

سُورَةُ النَّحْل الحثرث الرابع عشر وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَا وَسُبُلَا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ٥ وَعَلَامَتِ وَبِٱلنَّجْمِهُمْ يَهْ تَدُونَ ١ أَفَمَن يَخْلُون كَمَن لَّا يَخْلُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورُ رَّحِيمُ ١ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا شُبِرُّ ونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلْقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ أَمُوَتُ عَيْرُأَحْيَا أَءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُ مِمُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ١ لَاجَرَمَأَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ لِيَحْمِلُوٓاْ أَوْزَارَهُمْ حَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمٍ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ٥ قَدْمَكَ رَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُ مِينَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١









سُورَةُ النَّحْل وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي َ ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تَشْقِيكُمْ مِّمَّافِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصَاسَ آبِغَا لِلشَّرِيِينَ ١ وَمِن تَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَكِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّأَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّر كُلِي مِن كُلّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاًّ يَخَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَافِكُ ٱلْوَنْهُ وفِيهِ شِفَآهُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةَ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَيَّ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَعِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ قَدِيرُ ٥ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلرِّرْقَ فَمَاٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَهِيْ عَمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُوَجَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزُولِجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّن ٱلطَّيِبَتِ أَفَيا ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ۞



سُورَةُ النَّحَل الجيزع الرّابع عَثَدَ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودٍ ٱلْأَنْعَكِمِ بُيُوتَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَاۤ أَثَنَاۤ وَمَتَعًا إِلَى حِينِ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلِّ عَلِيْكُمْ لَعُلِي عَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ اعَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْتُرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَارَءَاٱلَّذِينَ ظَلَمُواْٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ٥٥ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا مُرْفَاهُواْ رَبَّنَا هَلَوُٰلآءِ شُرَكَآ وَأُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكُّ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَيْ لِكَانِهُونَ ١ وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِذٍ ٱللَّمَ لَرَّوضَ لَّ عَنْهُ مِمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥



سُورَةُ النَّحَل وَلَا تَتَّخِذُوٓا أَيْمَانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ تُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَتُ مُعَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمُ عَذَابٌ عَظِيرُ ٥ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلْيلًا إنَّمَا عِندَاللَّهِ هُوَحَيْرُ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ٥ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱللَّذِينَ صَبَرُ وَٱلْجَرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكِرِ أَوْ أَنْنَىٰ وَهُوَ مُؤْمِرُ ثُلَاكُحْيِيَنَّهُ وَكَيْوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأُسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ ٱلرَّجِيمِ ٥ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وسُلْطَنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّمَاسُلْطَنْهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عُمُشْرِكُونَ ۞ وَإِذَا بَدَّلْنَاءَايَةً مَّكَانَءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓ أَ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرِّ بَلَ أَكَثَرُهُمُ لَا يَعَلَمُونَ ١ قُلُ نَزَّلَهُ ورُوحُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْحَقّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ٥

سُورَةُ النَّحْل الجئزة الرّابعَ عَشَرَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وبَشَرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُ ونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ وَهَنذَ الِسَانُ عَرَبِيُّ مُّبِيكُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْ لِكَهُ مُ ٱلْكَانِ بُونَ ٥ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ عَ إِلَّا مَنْ أَكُرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُ بِٱلْإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مُغَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ ا فَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٥ أَوْلَامِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِم مُ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ١ الْحَرَمَ ا أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أَنَّهُمْ إِنَّ رَبَّكَ الِلَّذِينَ هَاجَرُواْمِنُ بَعْدِ مَافْتِنُواْثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١



سُورَةُ النَّحَل ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّرَتَا بُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ إِبْرَهِيمَكَانَأُمَّةَ قَانِتَا لِتَّهِ حَنِيفَا وَلَمْ يَكُمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ شَاكِرًا لِانْغُمِهِ أَجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْأَخِرةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيل رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلنِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِأَلْمُهُ تَدِينَ ٥ وَإِنْ عَالْمَا عُمَّ فَعَاقِبُواْ بِمِثْ لِمَا عُوقِبْ تُم بِلِّهِ وَلَهِن صَبَرْتُ مْلَهُوَ حَيْثُ لِلصَّابِرِينَ ٥ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ١ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينِ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينِ هُم مُّحْسِنُونَ ١



الحث أثالخامس عَشَرَ سُورَةُ الإِسْرَاءِ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ١ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّدُعَآءَهُ وبِٱلْفَيْرِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَءَايَتَأَنِّ فَمَحَوْنَاءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَاية ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَقْصِيلًا ١ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَآيِرَهُ وِفِ عُنُقِكِ - وَنُخْرِجُ لَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كِتَابًا يَلْقَلهُ مَنشُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعَلَيْكَ حَسِيبًا ١ مَّن ٱهْ تَدَى فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِ لَهِ عَوَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَا أُخْرَيُّ وَمَاكُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا ۞ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُّهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرَنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَقَ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا ٥ وَكَمْرَأَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَدِيرًا بَصِيرًا ١٠٠



سُورَةُ الإسراءِ الحث أثم الخامس عَشَرَ وَإِمَّا تُعۡرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبۡتِعَآءَ رَحۡمَةِ مِّن رَّبِكَ تَرۡجُوهَا فَقُل لَّهُمۡ قَوۡلًا مَّيْسُورًا ٥ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيلًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُرْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ تَخْنُ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَات خِطْنَا كَبِيرًا ١ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيُّ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلْطَانَا فَلَا يُسْرِفِ فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَانَ مَسْءُولَا ﴿ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ َ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا تَقَفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَلِمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولَا ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَرَبِّكَ مَكْرُوهَا ﴿ اللَّهِ مَكْرُوهَا اللَّهُ الْمُ

سُورَةُ الإسْرَاءِ الحث ثح الخاميسَ عَشَرَ وَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَتُلْقَ فِي جَهَنَّرَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ أَفَأَصْفَ لَكُورَا اللَّهِ الْخَرَفَتُكُورَ اللَّهُ بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَّهِ كَةِ إِنَتَّأَ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَافِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١ قُل لَوْكَانَ مَعَهُ وَءَ الِهَ أَتُكَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بُّتَغَوْ الْإِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ١٠ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱڵڛۜٙڹۼؙۅۧٲڵٲڒۧڞ۠ۅؘڡؘڹڣۣۿؚڹۜٛۧۅٙٳڹڡؚڹۺؘؠٛۦٟٳڵؖٳؽۺڽ۪ۜڂۛڮؚػٙڡٝڍۄۦۅٙڶڮڮڹ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسۡ تُورَا۞وَجَعَلۡنَاعَلَى قُلُوبِهِمۡ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَقُرَّا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبِّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلِيٓ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا ١ نَّخُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ٤ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَ اللَّهُ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ٥ وَقَالُوٓاْ أَءَذَا كُنَّا عِظَمَا وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَا جَدِيدًا







سُورَةُ الإسْرَاءِ الخيزة الخامس عشر وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّ وَنَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَاً وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويِلًا ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَاتَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عِنَافِلَةَ لَّكَ عَسَيْ أَن يَبْعَتَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ١ وَقُل رَّبِ أَدْخِلْنِي مُلْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجِنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانَا نَصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُـ رْءَانِ مَاهُوَ شِفَآةُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا حَسَارًا ١ وَإِذَآ أَنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَوَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَيَوُسَا۞قُلْكُلُّ يَعْمَلُعَلَىٰشَاكِلَتِهِۦفَرَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْهُوَأَهْدَى سَبِيلَا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَبِن شِئْنَالَنَذْ هَبَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ٥

الجيزة الخاميس عَشَرَ سُورَةُ الإسراءِ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ٥ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِّنَ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْتَكُونِ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَخِلَالَهَا تَفْجِيرًا ١ أُوتُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْحِةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرْقَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُّؤُمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَبَا نَقْرَؤُهُۗ وقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْكُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلَّا أَن قَالُوۤاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرَا رَّسُولًا ﴿ قُللَّوْكَ أَنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْكَةٌ يُمَشُّونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلْ كَغَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَ كُمْ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا شَهِ





سُورَةُ الكَفَف الحثيثة الخامس عشأ مَّالَهُم بِهِ عِمنْ عِلْمِر وَلَا لِأَبَابِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُوَاهِ فِي مُ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَخِعُ نَّفْسَكَ عَلَىٓءَ اثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَا ذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا جَعَلْنَامَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٥ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ٥ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ١٠٥ فَضَرَبْنَا عَلَى ٓءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّرَ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَأَيُّ ٱلْحِزْبِيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُوٓ أَمَدَا اللهِ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقُّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَّى ١ وَرَبَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ عَ إِلَهَا ۖ لَّقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ١ هَنَوُلآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةُّ لَّوۡلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنَّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا ۞



سُورَةُ الكَفَف الحثيثة الخامس عشأ وَكَذَالِكَ أَعْتَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوۤا أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُّ فَقَ الْوَلْ ٱبْنُواْعَلَيْهِ مِبْنَيَنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمّْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيَ أَمْرهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۞ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةُ رَّابِعُهُمْ كَأْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَأَبُهُمْ رَجْمَا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُون سَبْعَةُ وَتَامِنُهُمْ كَأَبُهُمْ قُلُ رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِ مِمَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَهرَا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهم مِّنْهُمْ أَحَدًا أَهُ وَلَا تَقُولَنَ لِشَاْئِ عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ عَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ إِذَانسِيتَ وَقُلْعَسَىٓ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقُرَبَ مِنْ هَلَذَارَشَدَانَ وَلَبِتُواْ فِي كَهْ فِهِ مُرْتَكَتَ مِاْئَةِ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعَا، قُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوَّ اللَّهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَبْصِرْ بِهِۦ وَأَسْمِغُ مَا لَهُم ِمِّن دُونِهِۦ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكِمِهِ مَ أَحَدًا ﴿ وَٱتْلُمَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَاب رَبِّكُ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدَانَ

سُورَةُ الكَهْف الجيزة الخامِسَ عَشَهَ وَأُصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَا أُم وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَّا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَيهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وفُرُطًا ١ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَأَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِي ٱلْوُجُوةَ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُوْلَيْكِ السَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُولَيْهِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلِّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَكِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَآبِكِ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّتَلَا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا ﴿ كِلْتَا ٱلْجُنَّتَيْنِ ءَاتَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيِّئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ وَتَمَرُّ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرَاهُ

سُورَةُ الكَفَف الخيزة الخامس عشر وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَظَالِمُ لِنَّفْسِهِ عَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ ٢ أَبَدَا ﴿ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ١٠ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُرَّمِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا ﴿ لَّكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّ وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدَا ١ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالَا وَوَلَدًا ١ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدَا زَلْقًا أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَاغَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَطَلَّبًا ١ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ -فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْدِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَبِّيٓ أَحَدَا ١٠٥ وَلَمْ تَكُن لُّهُ فِئَةُ يَنصُرُ وِنَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ١ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَحَيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ۞ وَٱضْرِبَ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَآءِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَاتَذْرُوهُ ٱلرِّيَحُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ١





















































سُورَةُ الأَنبِيَاءِ الجيزة السّابع عَشَرَ وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوِّا أَهَاذَا اللَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَفِرُونَ ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَاتَسْتَعْجِلُونِ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَايَكُ فُونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِ هِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ بَلْ تَأْتِيهِ مِ بَغْتَةً فَتَنْهَ تُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ٥ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُ لِ مِن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُ مِمَّا كَانُواْ بِهِ ٤ يَسْتَهْ زِءُونَ ٥ قُلُ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنَ بَلْهُ مْعَن ذِكْرِرَبِيهِ مِمُّعْرِضُونَ ١ أَمْرَلَهُمْءَ الِهَا قُنْ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ ا أَنَفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ ۞ بَلْ مَتَّعْنَا هَـَ وُلاَءٍ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَالِبُونَ ١



سُورَةُ الأَنبِيَاءِ الجيزة السّابع عَشَرَ فَجَعَلَهُ مْرِجُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُ مُرَلَعَلَّهُ مْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَا بِعَالِهَ تِنَآ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥ قَالُواْسَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِ يُمْ أَقُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ قَالُوٓ ا عَالَمَ الْعَالَةِ ا عَالَمَ اللَّهُ الْمَاكِ فَعَلْتَ هَذَابِعَالِهَ تِنَايَا إِبْرَهِ يمُن اللَّهِ عَلَهُ وَكَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنْطِقُونَ ﴿ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْعَلِمْتَ مَا هَدَوُلَآءِ يَنطِقُونَ أَقَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ شَا أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ قَالُواْحَرِّقُوهُ وَٱنْصُرُوٓاْءَ الِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ٥ قُلْنَا يَكَنَارُكُونِي بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَيْ إِبْرَهِ يَرَقُ وَأَرَادُواْبِهِ عَكَيْدَافَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ٥ وَنَجَيَّنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكِرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّاجَعَلْنَاصَلِحِينَ ٥

سُورَةُ الأَنبِيَاءِ الحثي أأسكابغ عشر وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ ۞ وَلُوطًاءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمَا وَجَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيكَ النَّت تَعْمَلُ ٱلْخَبَيْتِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ ١٠٥ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِ مَا اللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠٥ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَفَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ ومِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيرِ فَي وَنَصَرْنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِر ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا ۚ إِنَّهُ مُ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَقَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَدَاوُرَدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْخَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ عَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ٥ فَفَهَ مَنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلَّاءَاتَيْنَاحُكُمَّا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّلْيِرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ٥ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِتُحْصِنَاكُمْ مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ٥ وَلِسُ لَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِوة إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ٥



سُورَةُ الأَنبِياءِ وَٱلَّةِ - إَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْ نَافِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمُّ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ١ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَاكُفُرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّالَهُ وَكَتِبُونَ ﴿ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَاهَا أَنَّهُ مُلَا يَرْجِعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ١٠ وَٱقۡتَرَبَ ٱلۡوَعۡدُ ٱلۡحَقُّ فَإِذَاهِىۤ شَلْخِصَةُ أَبۡصَرُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَكُويِلْنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا بَلْكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ۞ لَوْكَانَ هَنَوُٰلَآءِ ءَالِهَةَ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ١ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسَّيَ أُوْلَيْهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللهُ

سُورَةُ الأَنبِيَاءِ الجيزة السّابع عشر لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَ أَوَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ اللَّهُ وَنَ ١٠٠ لَا يَحْزُنُهُ مُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلَآبِكَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوْعَدُونَ ۞ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّمَاءَ كَطَىّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقِ نُثِّعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ۞ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِن بَعْدِ اللِّكِرِأَتَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ ٥ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَلَغَا لِقَوْمِ عَبِدِينَ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَكَ ۚ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَتَ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِلٌّ فَهَلَ أَنتُ مِثْسَلِمُونَ ٥ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْءَ اذَنتُكُمْ عَلَى سَوَآَّةٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ المَّم بَعِيدُ مَّا تُوْعَدُونَ ۞ إِنَّهُ رِيَعْلَمُ ٱلْجَهْرَمِنَ الْلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةُ لَّكُمْ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ ﴿ قَلَ رَبِّ أَحْكُم بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَرِ وَ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ١٠٠٠











الجئزة السّابع عَشَرَ ا أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ١ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَكِرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَواتُ وَمَسَاجِدُ يُذُكِرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَقَوي اللَّهَ لَقَوي اللَّهَ لَقَوي ا عَزِيزٌ ١ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَوْاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَيِلَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١ وَ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوْجِ وَعَادٌ وَتَمُودُ ١٠٠٥ وَقَوْمُ إِبْرَهِ مِرَوقَوْمُ الُوطِ ١ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَّ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ١٠ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكَنْهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرِ ا مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانُ يَسۡمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١











الجُزْءُ الشَّامِنَ عَشَرَ سُورَةُ المُؤْمِنُونَ وَأَنْزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ا ذَهَابٍ بِهِ عَلَقَادِرُونَ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ عَجَنَّاتٍ مِّن نَّخِيل وَأَعْنَابِ لَّكُرُ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَخَرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ٥ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي أَطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَقَالَ يَكَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ٓ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَمَاهَاذَآ إِلَّا بَشَرُ مِّ مَنْكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلْتَبِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ۞ إِنْ هُوَا إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِجِنَّةُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَجَنَّى حِينٍ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَاكَذَّبُونِ ۞ فَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَع ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمَّ وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُ مِمُّ غُرَقُونَ ١















الجُزْءُ التَّامِنَ عَشَرَ سُورَةُ النُّور إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلَّإِ فَكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَّكُمُّ بَلْ هُوَخَيْرُ لِّكُمِّ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُم مِّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَةُ وِمِنْهُمْ لَهُ وَعَذَابٌ عَظِيمُ اللَّهِ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَا إِفْكُ مُّبِينٌ ١ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ جَآءُوعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَرْيَا ثُوْلِ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيْكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وبِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ وَهَيِّنَا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيرُ ٥ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنكَ هَذَا بُهْتَنُّ عَظِيرُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ وَالْمِثْلِهِ مَ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُوا لَأَيَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٥ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَوَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيُّرُ ٥



الجُزْءُ التَّامِنَ عَشَرَ سُورَةُ النَّهُ ر فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدَا فَلَا تَدۡخُلُوهَا حَتَّى يُؤۡذَنَ لَكُمُّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزِّكِي لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا ا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَمَسْكُونَةِ فِيهَامَتَكُ لِلَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُمَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزَكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَايَصْنَعُونَ ١ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضَنَ مِنَ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَ ۖ وَلَيَضْرِبْنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَآيِهِنَّ أَوْءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآيِهِنَّ أَوْ أَبْنَآهِ بُعُولَتِهِنَّ أُو إِخْوَانِهِنَّ أُوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِنَّ أُوْبَنِيٓ أَخَوَاتِهِنَّ أُوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ أَوِالتَّبِعِينَ غَيْرِأُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ الرَّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ ٱلنِّسَآءَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١



سُورَةُ النُّور الجُزْءُ التَّامِنَ عَشَرَ رَجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوةِ وَإِيتَاءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ ۞ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهُ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ۞ وَٱلَّذِينَكَفَرُوۤاْ أَعۡمَالُهُ مَكَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَفَوَقَكُ وصَابَةً ووَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ أَوْكُظُالْمَاتِ فِي بَحْرِلُّجِيِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَمَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ع سَحَابُ طُلْمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ وَلَمْ يَكُدُ يَرَنهَ أُومَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ ونُورًا فَمَا لَهُ ومِن ثُورِ ١ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَقَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمُ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيْرُ فَ ٱلْمُرَتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَحَابَا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ وَثُمَّ يَجْعَلُهُ وَرُكَامَا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ءَوَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ ءَمَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مَّن يَشَأَّةُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عَيٰذَهَبُ بِٱلْأَبْصُرِ ١



الجُزْءُ التَّامِنَ عَشَرَ سُورَةُ النُّور قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّاحُمِّلْتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ٥ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَى لَهُمْ وَلَيُ بَدِّلَنَّهُ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَأْ يَعْبُدُ ونَنِي لَا يُشْرَكُونَ بي شَيْئًا وَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَلِسِ قُونَ ٥ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَنِهُ مُ ٱلنَّارُّ وَلَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُو ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُو وَٱلَّذِينَ لَرْيَبْلُغُواْ ٱلْخُلُمُ مِنكُو تَلَكَ مَرَّتِ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَاتِ ٱلْحُولَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَاعَلَيْهِ مُرجُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى بَعْضَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥

الجيزة التّامِنَ عَشَرَ سُورَةُ النُّور وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَلُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مّْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ شِيَابَهُنَّ غَيْرَمُتَ بَرِّجَاتٍ بِزِينَ قِيِّ وَأَن يَسْتَغُفِ فَنَ خَيْرُ لَّهُرَبُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيٰمٌ ﴿ لَيْسَعَلَى ٱلْأَغْمَى حَرَّجُ وَلَا عَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَبُ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ وَلَاعَلَىٓ أَنفُسِكُمُ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْبُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَ تِكُمْ أُوَ بُيُوتِ أَعْمَلِمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّلِتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَتِكُمْ أَوْمَا مَلَكُتُم مَّفَا تِحَهُ وَأُوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتَا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١



الجيزة التّامِن عَشَر سُورَةُ الفُرْقَانِ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةَ لَّا يَخْلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِ مُرضَرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةَ وَلَانُشُورَا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَكْهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمَا وَزُورًا ﴿ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ الْكُتَتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُصْحَرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وكَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥ وَقَالُواْمَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ ونَذِيرًا ۞ أَوْيُلْقَنَ إِلَيْهِ كَنُّ أَوْتَكُونُ لَهُ حَتَّةُ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلِلمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلَا مَّسَحُورًا ﴾ أَنظُلُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَاتُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلَا ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ١٠ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١





سُورَةُ الفُرْقَانِ الجيزة التاسع عَشَهَ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ١ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِ فِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَا بِكَ شَرُّمَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلَا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَلرُونَ وَزِيرًا ﴿ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينِ كَذَّبُواْ بِعَايَدِتِنَا فَدَمَّرْنَهُمْ تَدْمِيرًا ١ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقَنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَغْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَالَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّاتَبَّرْنَاتَتْبِيرًا ﴿ وَلَقَدَأَتُواْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأُولُكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوِّا أَهَا ذَا الَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَاعَنَ ءَالِهَتِنَالَوْلَآأَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْ لَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَرَعَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَكِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١





سُورَةُ الفُرْقَانِ الحثي أثح التياسع عَشَهَ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا وَاخْرَوَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يُضَعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ عُمُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّ عَاتِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ ويَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُومَرُّواْ كِرَامَا ١٠ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِ مَلَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۞ أُوْلَتَهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَمًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَاْ حَسُنَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ۞ قُلْ مَا يَعْبَوُاْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَا وَّكُمْ فَقَدْ كَذَّ بْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١٠٥































































سُورَةُ العَنكَبُوتِ الجيزء العشرون فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَاءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ٥ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرُ لِكُمْ إِن كُنتُمْ تِعَلَمُونَ ١ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَكُنَّا وَتَخَلْقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱلله لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَٓهُ ۚ إِلَيْهِ تُرۡجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمُ مِن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْاْكَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّرَ يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْكَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُرَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيثُ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَأَةً وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونَ ١٥ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ ٤ أَوْلَتِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله



سُورَةُ الْعَنكَبُوت الجيزء العشرون وَلَمَّاجَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوۤاْ إِنَّا مُهْلِكُوۤاْ أَهْلهَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ١ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأْقَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَحَفَ وَلَا تَحْزَنَ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ إِنَّامُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزَامِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهِ مَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا ءَاية أَبِيّنة أَلِقَوْمِ يَعْقِلُون اللهِ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَا فَقَ الَ يَعَوْمِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعَتَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَثِمِينَ ٥ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَكِنِهِمُّ وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ١

سُورَةُ العَنكَبُوتِ الجيئة والعشرون وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَلَمَنَّ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ ا فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَلِيقِينَ ۗ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبُةً عَنِمْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنْ أَغْرَقْنَأَ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيّاءً كَمَثَل ٱلْعَنكَبُوتِ التَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَحِيءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ آ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ١٠ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱللَّهَ مَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ أَتُلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوَةُ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٥





















سُورَةٌ لُقَمَانَ الجُزْءُ الحَادِي وَالْعِشْرُونَ وَلَقَدْءَاتَيْنَا لُقُمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُولِنَفْسِةً - وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ١ وَإِذْ قَالَ لْقُمَنُ لِا بْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وَيَعِظُهُ وَيَعْبُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظْلَمُ عَظِيمٌ ١٠ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِمَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُرْفَلَا تُطِعْهُمَّا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مُرْجِعُكُمْ فَأُنِّبَّ عُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ يَكُنيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ يَبُنَىٓ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱصْبِرْعَلَىٰ مَاۤ أَصَابَكُّ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ۞ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ١٥ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصُونِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١



سُورَةً لُقَمَانَ الجُزْءُ الحَادِي وَالْعِشْرُونَ أَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرِّكُ لُّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى وَأَتَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ ءَايَاتِهِ عِيالًا إِنَّا فِ ذَالِكَ لَا يَتِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلَل دَعَوْا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّا هُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُ مِمُّقْتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَتِنَآ إِلَّاكُلُّ خَتَّا رِكَفُورِ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمَا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَ وَلَامَوْلُودٌ هُوَجَازِعَن وَالدِهِ وَشَيْعًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَاتَدُرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوثُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرُ ٥













سُورَةُ الأَحْزَاب الجُزْءُ الحَادِي وَالْعِشْرُونَ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهُ فَمَنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُ مِمَّن يَنتَظِرَّ وَمَابَدَّ لُواْتَبَدِيلًا ﴿ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِ مُ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۞ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنْ الهمْلِ ٱلْكِتَٰكِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقَنُّ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيكَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّإِنْ وَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَّيِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَلَّعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١



























الجُزْءُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ سُورَةُ فَاطِر وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَكُذِّبَتَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ٤٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَافَةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوُّ فَٱتَخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَكِ ٱلسَّعِيرِ ۞ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلَهُمْ عَذَابُ شَدِيدً وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرُ كِبِيرٌ ﴿ أَفَهَن زُيِّنَ لَهُ وسُوَّءُ عَمَلِهِ عَفَرَاهُ حَسَنَّافَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْ دِي مَن يَشَآءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونِ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ فَتُثِيرُسَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِمَّيْتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعَدَمَوْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنُّشُورُ ٥ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ مُواَلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُراً وُلَيْكِ هُوَ يَبُورُ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُولِجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ٥ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عَ إِلَّا فِي كِتَبِّ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١











































































الجُزْءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ سُورَةُ غَافِر قَالُوٓاْ أُوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ۖ قَالُواْ بَالَيْ قَالُواْ فَٱدْعُوَّاْ وَمَا دُعَآؤُاْ ٱلۡكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ۞ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ٥ يَوْمَ لَا يَنَفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى اللهُدَي وَأُوْرَثْنَا بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ ٱلْكِتَابَ ﴿ هُدَى وَذِكَرَىٰ لِأُولِ ٱلْأَلْبَبِ فَالْصِيرِ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ فَإِنَّ ٱلَّذِينِ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْنُ مَّا هُم بِبَالِغِيةِ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَمَا يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِي- عُ قَلِيلَا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ٥

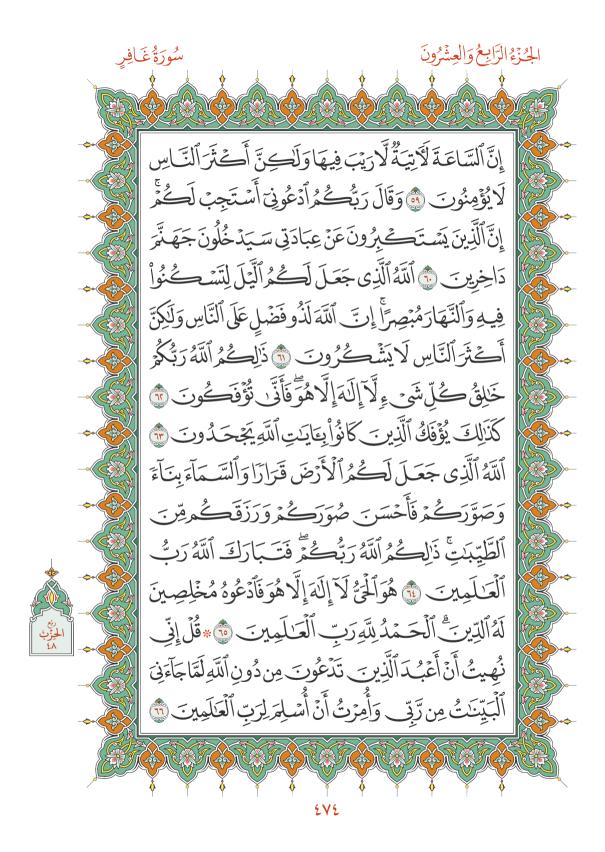

























الجُزْءُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ سُورَةُ الشُّورَيٰ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَمِي إِن يَشَأْ يُسْكِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ عَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ تِكُلِّ صَبَّارِشَكُورٍ ﴿ الَّوْيُوبِقُهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكَثِيرِ ﴿ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِنَامَالَهُم مِن هِجِيصٍ فَهُمَاۤ أُوتِيتُم مِّن شَيءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجۡتَنِبُونَ كَبَّيۡرِٱلْإِثۡمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا غَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْلَغَيْ هُرْ يَنتَصِرُونَ ﴿ وَجَزَ وَأُلْسَيِّعَةِ سَيِّعَةُ مِّنْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ مَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَلَمَن ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَا فُلْلَإِكَ مَا عَلَيْهِ مِينِ سَبِيلِ ١ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ أُوْلَيَكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ١٠٠ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ٥ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن وَلِيِّ مِن بَعْدِقْ و وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدِّ مِّن سَبِيلِ ٥





الجُزْءُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ سُورَةُ الزَّجْرُفِ وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَبَلْدَةَ مَّيْتًأَ كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ -ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبَّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَا هَذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ١ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عِجُزُءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ مُّبِينٌ ١ أَمِ التَّخَذَ مِمَّا يَخَالَقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُم بِٱلْبَنِينَ ٥ وَإِذَا بُشِّرَأُحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ وَمُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ ١٠ أُوَمَن يُنَشَّوُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ عَيْرُمُبِينِ ٥ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَسَإِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاتًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَدَ تُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمُّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرً إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ أُمْ اَتَيْنَاهُمْ كَتَبَامِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عَمُسْتَمْسِكُونَ ﴿ بَلْ قَالُوٓا إِنَّا وَجَدْنَاءَابَاءَنَاعَلَىٓ أُمَّةِ وَإِنَّاعَلَىٓءَاثَرِهِمِمُّهُتَدُونَ ٠







الجُزْعُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ سُورَةُ الزَّجْرُفِ وَإِنَّهُ وَلَعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَأَتَّبِعُونٍ هَاذَا صِرَكُ مُّسْتَقِيمٌ ١٠٠ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطِكُّ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ١٠٠٠ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأَبُيِّنَ لَكُمْ بِعَضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُون ١ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَرِيِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَلْذَا صِرَكُ مُّسْتَقِيمُ ﴿ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِ هِمِّ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَّمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ الْأَخِلَاءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُخْبَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبِ وَأَكُواَبُّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠٠







الجُزْعُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ سُورَةُ الدُّخَانِ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُ مُ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْعَا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ وهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ۞ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ١٠ كَأَلْمُهُلِ يَغْلَى فِ ٱلْبُطُونِ ١٠ كَغَلَى ٱلْحَمِيمِ ١ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ١ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِينَ عَذَاب ٱلْحَمِيمِ ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ إِنَّ هَا خَاتُم بِهِ عَمْتَرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أُمِينِ ٥ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٥ يَلْسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَبِلِينَ ﴿ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِعِينِ ٥ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَةٍ ءَامِنِينَ ۞ لَايَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولِكَ وَوَقَائِهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيرِ ۞ فَضَلَامِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ۞















































































الجئزة السابغ والعشرون سُورَةُ الحَدِيدِ هُوَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرثُمَّ ٱسْتَوَيٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَايِغَرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمُ أَيْنَ مَاكُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٤ لَّهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَعَلِيكُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِ ۗ فَٱلَّذِينَءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَأَنفَتُواْ لَهُمۡ أَجُرُكَبِيرُۗ ۞ وَمَالَكُمُ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُمْ إِن كُنتُمرُّ وَمِنِينَ ﴿ هُوَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُ وَفُ رَّحِيْمُ ۞ وَمَا لَكُمُ أَلَا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِللَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبل ٱلْفَتْحِ وَقَتَلَ أُوْلَيَهِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ ولَهُ وَلَهُ وَأَجْرُكُونِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ







































































































































كَنِبَهاذا المصحفُ الكريمُ، وضُبِطَ على ما يوافِقُ روَاية حَفْصِ بن سُلِمَانَ بن المغِيرة الأَسَدِيّ الكُوفِيّ لِقرَاءة عَاصِم بن أَبي النَّجُود الكوفِيّ التَّابِعِيّ عَن أَبي عَبْدالرَّمْن عَبْداللَّه بن حَبيب الشَّامِيّ عن عُمْانَ بن عَفّان، وَعَلَىّ بن أَبي الشَّامِيّ عن عُمْانَ بن عَفّان، وَعَلَى بن أَبي طالبٍ، وَزَيْدِبن ثَابت، وَأَبْي بن كَعْب عَن النَّبِيّ طالبٍ، وَزَيْدِبن ثَابت، وَأَبْي بن كَعْب عَن النَّبِيّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وأُخِذَ هِجَاؤُه مِمَّا رَوَاهُ عُلَمَاءُ الرَّسَمِ عَن المَصَاحِفِ النَّي بَعَثَ بها الْخَليفَةُ الرَّاسَدُ عُمْانُ المُصَاحِفِ الَّي بَعَثَ بها الْخَليفَةُ الرَّاسَدُ عُمْانُ الرَّعَفِ النَّي مَكَّة، والبَصْرَةِ، الزعَفِ إلى مَكَّة، والبَصْرَةِ،







وَأُحِذَ بِيَانُ وُقوفِهِ مِمَّا قَرَّرِتْهُ اللَّجَنَة المُثُمِّرِ فَة عَلَى مُلْجَعَةِ هَذَا الْمُرْحَفِ عَلَى حَسَبِ مَا اقْنَضَتُه المعاني مُسترس دة في ذلك بأقوال المفيسرين وعُلَمَاءِ الوَقْفِ وَالابْتِدَاءِ: كَالدَّانِيّ في كِتَابِهِ «المُكنفيل في الْوَقْفِ والابْتِدَا، وَأَبِحِعْفَرالنَّحَّاسِ في كِتَابِهِ «القَطْعِ والانْتِنَافِ» وَمَاطُبِعَ منَ المَصَاحِفِ سَابِقًا. وَأُخِذَ بِيَانُ السَّجَدَاتِ، وَمُواضِعِهَا مِن كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ عَلَىٰ خِلَافٍ فِي خَمْسٍ منهَابِينَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، وَلِمْ تَنْعَضَ اللَّجْنَةُ لذِكرغَيْرِهِم وفَاقًا أُوخِلَافًا، وَهٰىَ السَّجَدَةُ الثَّانيَةُ بِسُورَةِ الْحَبِّج، وَالسَّجَدَاتُ الْوَارِدَةُ فِي السُّورِ الآتِيَةِ: صَ، وَالنَّجْمِ، وَالانشِقَاقِ، وَالعَكَقِ. وَأُخِذَ بَيَانُ مَوَاضِعِ السَّكَاتِ عِندَ حَفْصٍ مِنَ «الشَّاطِبيَّةِ» وَشُرُوحِهَا وَتُعُنُّ كَيْفِيَّتُهَا بِالتَّكَفِّي مِنْ أَفْوَا وِالسُّيُوخِ.











































## فِهْ سُنْ الشِّي وَكِيَا إِلَيْكُولِ الْكِولِالْكِوْلِالْكِوْلِيْكُونِهُمْ

| الصَّفحَة | البَيَان | السُّورَة           | رقمرالسُّورَة |
|-----------|----------|---------------------|---------------|
| ١         | مَكيّة   | سُورَةِ الفَاتِحة   | ١             |
| ٢         | مَدَنيّة | سُورَة البَقَـرَة   | ٢             |
| ۰۰        | مَدَنيّة | سُورَة آلعِمْران    | ٣             |
| <b>YY</b> | مَدَنيّة | سُورَةِ النِّسَاء   | ٤             |
| 1.7       | مَدَنيّة | سُورَةِ المائِدَة   | ٥             |
| 171       | مَكيّة   | سُورَة الأَنعَام    | ٦             |
| 101       | مَكيّة   | سُورَة الأَعْرَاف   | ٧             |
| 144       | مَدَنيّة | سُورَةِ الأَنفَال   | ٨             |
| 184       | مَدَنيّة | سُورَةِ التَّوبَة   | ٩             |
| ۸٠٦       | مَكيّة   | سُورَة يُونَىٰس     | ١٠            |
| 777       | مَكيّة   | سُورَة هُــود       | 11            |
| 540       | مَكيّة   | سُورَة يُؤسُف       | ١٢            |
| 729       | مَدَنيّة | سُورَة الرَّعَــُـد | 14            |
| 700       | مَكتِة   | سُورَة إبرَاهِـيم   | 12            |
| 777       | مَكيّة   | سُورَةِ الحِجْر     | 10            |
| 777       | مَكيّة   | سُورَةِ النَّحُل    | ١٦            |
| 7.4.7     | مَكيّة   | سُورَة الإِسْـرَاء  | ۱۷            |
| 798       | مَكيّة   | سُورَةِ الكَهْف     | 14            |
| ٣٠٥       | مَكيّة   | سُورَة مَرْكِم      | ۱۹            |
| 717       | مَكيّة   | سُورَة طه           | ۲٠            |
| ٣٢٢       | مَكيّة   | سُورَةِ الأَنبيَاء  | 77            |
| ٣٣٢       | مَدَنيّة | سُورَة الحسج        | 77            |
| ٣٤٢       | مَكيّة   | سُورَةِ المؤمِنُون  | ۲۳            |
| ٣٥٠       | مَدَنيّة | سُورَة الـنور       | 72            |
| 409       | مَكيّة   | سُورَةِ الفُرقَان   | ٥٧            |
| 777       | مَكيّة   | سُورَة الشَّعَرَاء  | ۲٦            |
| 777       | مَكتِ    | سُورَةِ النَّــُمْل | ۲٧            |

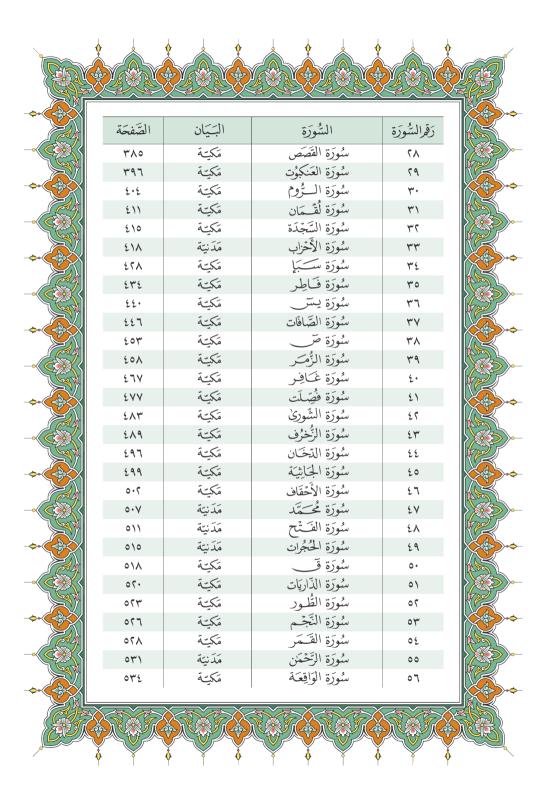

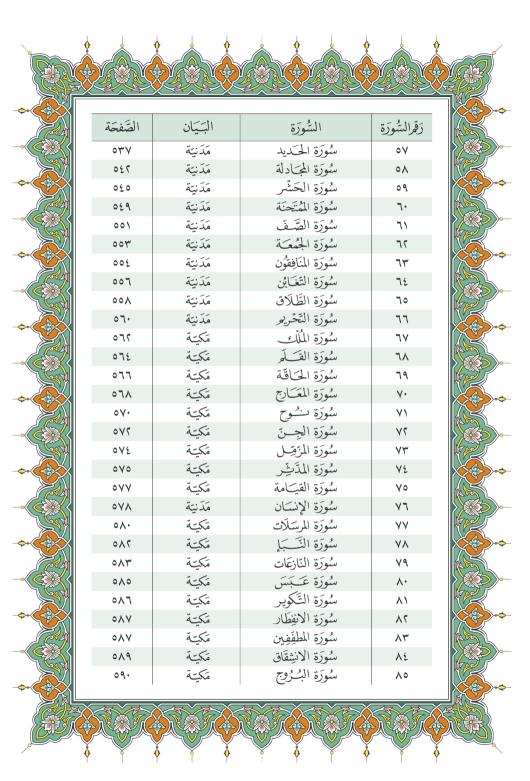

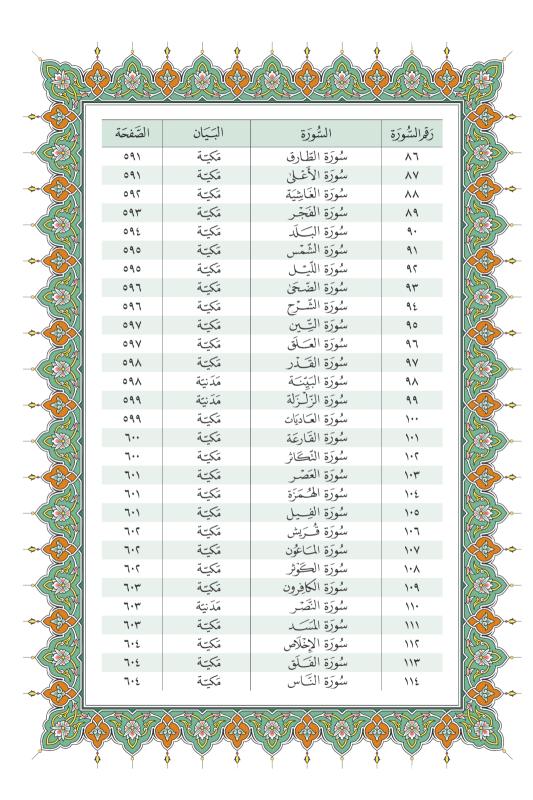









( ۰۰۰ ) (۲۰۰ )